تفسيخيال

تاُ لیف

صاحب الفضيلة الأستاذ الكبير

المحمصطفا لمراغى أحيمت في مراغى أستناذ الشريعة الإسلامية واللغاً لعربية بحلية دارالعب ومسابقا

الجزرالتاسع والعيثرون

الطبعة الأولى ١٣٦٥ ء – ١٩٤٦ ،

· .

حقوق الطبع محفوظة

# الجزء التاسع والعشرون

# سورة اكلك

هى مكية ، وآيها ثلاثون ، نزلت بعد سورة الطور.

ومناسبتها لما قبلها — أنه لما ضرب مثلا للسكفار بتينك المرأتين اللتين قدر لهما الشقاء و إن كانتا تحت عبدين صالحين ، ومثلا المؤمنين بآسية ومريم وقد كتب لهما السعادة و إن كان أكثر قومهما كفارا — افتتح هذه السورة بما يدل على إحاطة علمه عز وجل وقهره وتصرفه في ملكه على ماسبق به قضاؤه .

# بسيط للبا لرحمن لرحيم

تَبَارِكَ الَّذِي بِيدِهِ الْمُلْكُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (١) الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيْاةَ وَالْمَوْتِ الْمُلْكُ وَهُو الْمَوْيِرُ (١) الَّذِي خَلَقَ الْمَوْيِرُ (١) الَّذِي خَلَقَ وَالْمَوْيِرُ الْمُفُورُ (٢) الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّهُمَنِ مِنْ تَفَاوُتِ اللَّذِي خَلَقَ الرَّهُمَنِ مِنْ تَفَاوُتِ فَلُودٍ (٣) ثُمَّ أُرْجِعِ الْبَصَرَ كُرَّ تَبْنِ فَلُودٍ (٣) ثُمَّ أُرْجِعِ الْبَصَرَ كُرَّ تَبْنِ

يَنْقَلَبِ ۚ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِمًا وَهُوَ حَسِيرٌ (٤) وَلَقَدْ زَيَّنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا عِمَصَا بِيـــــَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَءْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ (٥).

# شرح المفردات

البركة: الزيادة حسية كانت أو عقلية ، خلق: أى قدّر ، ليبلوكم: أى ليختبركم والمراد ليعاملكم معاملة المختبر لأعمالكم ، أحسن عملا: أى أخلصه لله ، العزيز: أى الغالب الذى لايعجزه عقاب من أساء ، الغفور: أى كثير المغفرة والسترلذنوب عباده ، طباقا: أى طبقة بعد طبقة ، تفاوت: أى اختلاف وعدم تناسب ، والفطور: الشقوق ، واحدها فَطُر ، يقال فطره فانفطر ، كرتين: أى رجعتين أخريين فى ارتياد الخلل ، والمراد بذلك التكرير والتكثير: أى رجعة بعد رجعة ، ينقلب: أى يرجع ، خاسئا: أى صاغرا ذليلا مبعدا لم ير مايهوى من الخلل ، حسير: أى كليل منقطع خاسئا: أى صاغرا ذليلا مبعدا لم ير مايهوى من الخلل ، حسير: أى كليل منقطع لم يدرك ماطلب ، والحاسر: المُعيا لنفاد قواه ، والمصابيح: واحدها مصباح وهو السراج ؛ والمراد بها الكواكب ، والرجوم: واحدها رجم ( بالفتح ) وهو ما يرجم السمراج ؛ والمراد بها الكواكب ، والرجوم: واحدها رجم ( بالفتح ) وهو ما يرجم و يرمى به ، والشياطين : هم شياطين الإنس والجن ، وأعتدنا : أى هيأنا ، عذاب السعير : أى عذاب النار المسعرة الموقدة .

## المعنى الجملي

مجد الله نفسه وأخبر أن بيده الملك والتصرف في جميع المخلوقات بما يشاء لامعقب للحكمه ، ولا يسأل عما يفعل ، لقهره وحكمته وعدله ، وهو القدير على كل شيء ؛ ثم أخبر بأنه قدر الموت والحياة ليبلوكم فينظر من منكم أخلص له عملا ، وهو ذو العزة الغالب على أمره ، الغفور لمن أذنب ثم تاب وأقلع عنه ، ثم أددف ذلك بأنه خلق سبع سموات بعضها فوق بعض لاخلل فيها ولا عيب ، فانظر أيها الرائي أثرى فيها

شقا أو عيبا؟ ثم أعِدِ النظر وحدّق بالبصر، لتستيقن تمام تناسبها واستواء خلقها، وقد زينا أقرب السموات إليكم بكواكب يهتدى بها السارى، ويعلم بها عدد السنين والحساب، وعليها تتوقف حياة الحيوان والنبات، وهى أيضا سبب الأرزاق المهيجة لشهوات شياطين الإنس والجن، وهؤلاء قد استمدوا شيطنتهم من مظاهم الطبيعة بوساطة الحرارة والضوء من الكواكب، وبذا أعد لهم عذاب السعير جزاء ما اقترفوا في حياتهم الدنيا.

## الإيضاح

(تبارك الذى بيده الملك وهو على كل شىء قدير) أى تعالى ربنا الذى بيده ملك الدنيا والآخرة ، فهو يمز من يشاء و يذل من يشاء ، و يرفع أقواما و يخفض آخرين ، وهو على مايشاء فعله ذو قدرة لا يمنعه مانع ، ولا يحول بينه و بين ما يريد عجز ، فله التصرف التام فى الموجودات على مقتضى إرادته ومشيئته بلا منازع ولا مدافع .

والخلاصة — تعاظم عن صفات المخلوقين من بيده الملك والتصرف فى كل شىء، وهو قدير يتصرف فى ملك كيف يريد من إنعام وانتقام، ورفع ووضع، وإعطاء ومنع.

ثم شرع يفصل بعض أحكام الملك وآثار القدرة ، ويبين ابتناءهما على الحكم والمصالح ، وأنهما يستقبعان غايات جليلة فقال :

(الذى خلق الموت والحياة ) أى الذى قدر الموت وقدر الحياة وجعل لكل منهما مواقيت لا يعلمها إلا هو .

(ليبلوكم أيكم أحسن عملا) أى ليعاملكم معاملة من يُختبر حاله ، وينظر أيكم أخلص في عمله ، فيحازيكم بذلك بحسب تفاوت مراتبكم وأعمالكم ، سواء أكانت أعمال الجوارح .

وقد روى فى تفسير الآية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : « أيكم أحسن عقلا ، وأورع عن محارم الله ، وأسرع فى طاعته عز وجل » يعنى أيكم أتم فهماً لما يصدر عن حضرة القدس ، وأكل ضبطا لما يؤخذ من خطابه ، وأيكم أبعد عن ملابسة الكبائر ، وأسرع فى إجابة داعى الله .

وفيه ترغيب في الطاعات وزجر عن المعاصي كما لايخفي على ذوى الألباب .

( وهو العزيز الغفور ) أى وهو القوى الشديد الانتقام ثمن عصاه وخالف أمره، الغفور لذنوب من أناب إليه وأقلع عنها .

وقد قرن سبحانه الترهيب بالترغيب في مواضع كثيرة من كتابه كقوله تعالى : ﴿ نَبِّئَ عِبَادِي أَنِّى أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ . وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ » .

و إثبات العزة والغفران له يقضمن كونه قادرا على كل المقدورات ، عالما بكل المعلومات ، ليجازى المحسن والمسىء بالثواب والمقاب ، ويعلم المطيع من العاصى ، فلا يقع خطأ فى إيصال الحق إلى من يستحقه ، ثوابا كان أو عقابا .

ثم ذكر دلائل قدرته فقال:

(الذي خلق سبع سموات طباقا) أي هو الذي أوجد سبع سموات بعضها فوق بعض في جو الهواء بلا عماد ، ولا رابط ير بطها مع اختصاص كل منها بحيز معين ونظم ثابتة لاتتغير ؛ بل بنظام الجاذبية البديع بين أجرام الأرضين والسموات ، كا جاء في قوله : « اللهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدَ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ ، وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْهَمَرَ كُلُّ يَجْرِي لِأَجَلِ مُسَمَّى » .

ثم ذكر دلائل العلم فقال :

(ماترى فى خلق الرحمن من تفاوت ، فارجع البصر هل ترى من فطور) أى لاترى أي الرأنى تفاوتا وعدم تناسب ، فلا يتجاوز شىء منه الحد الذى يجب له زيادة أو نقصا على نحو ماقيل :

تناسبت الأعضاء فيه فلا ترى بهن اختلافا بل أتين على قَدَّر فإن كنت فى ريب من هذا فارجع البصر حتى تتضح لك الحال ، ولا يبقى لك شبهة فى تحقق ذلك التناسب والسلامة من الاختلاف والشقوق بينها

و إنما قال: (في خلق الرحمن من تفاوت) دون أن يقول: (فيها) تعظيما للحلقهن ، وتنبيها إلى سبب سلامتهن من التفاوت بأنهن من خلق الرحمن ، وأنه خلقهن بباهر قدرته وواسع رحمته تفضلا منه و إحسانا ، وأن هذه الرحمة عامة في هذه الموالم جميعا .

ثم أمره بتكرير البصر في خلق الرحن على سبيل التصفح والتتبع ، هل يجد فيه عيبا وخللا فقال :

(ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاستًا وهو حسير) أى إنك إذا كررت النظر لم يرجع إليك البصر بما طلبته من وجود الخلل والعيب ، بل يرجع إليك صاغرا ذليلا لم ير مايهوى منهما ، حتى كأنه طرد وهو كليل من طول المعاودة وكثرة المراجعة .

والمراد بقوله «كرّتين » التكثير كقوله :

لوعُدٌّ قبر وقبر كان أكرمهم بيناً وأبعدهم من منزل النَّام

و بعد أن بين خلوَّ السموات مر العيب ذكر أنها الغاية في الحسن والمهاء فقال :

(ولقد زينا السياء الدنيا بمصابيح) أى ولقد زينا السياء القربى من الأرض وهى التى يراها الناس بكواكب مضيئة بالليل كما يزين الناس منازلهم ومساجدهم بالشرُج، ولكن أتى لسرج الدنيا أن تكون كسرج الله ؟

والحلاصة — أن نظام السموات لاخلل فيه ، بل هو أعظم من ذلك ، فقد زينت سماؤه القريبة منا بمصابيح ، هي بهجة للناظرين ، وعبرة للمعتبرين .

( وجعلناها رجوما للشياطين ) أى وهذه الكواكب لا تقف عند حد الزينة بل بضوئها يكون ما فى الأرض : من رزق وحياة وموت ، بحسب الناموس الذى سنناه ، والقدر الذى أمضيناه ، ويكون فى العالم الإنسانى وعالم الجن نفوس تتقاذفها الأهواء ، وتتجاذبها اللذات والشهوات التى تنجم من العناصر المتفاعلة بسبب الأضواء المشمّة النازلة من عالم الكواكب المشرقة فى السماء .

وقصارى القول \_ إن هذه الكواكب كاهى زينة الدنيا ، وأسباب لرزق ذوى الصلاح من الأنبياء والعلماء والحسكاء ، هى أيضا سبب لتكون الأرزاق المهيجة لشهوات شياطين الإنس والجن ؛ فهذا العالم قد اختلط فيه الضر بالنفع ، وأعطى لكل ما استعد له ؛ فالنفوس الفاضلة ، والنفوس الشريرة ، استمدت من هذه المادة المسخرة المقهورة ، فصارت سببا لثواب النفوس الطيبة ، وعذاب النفوس الحبيثة ، وصار لهم فيها رجوم وظنون ، إد هم قد استمدوا شيطنتهم من مظاهر الطبيعة الناشئة من الحرارة والضوء .

ويرى بعض المفسرين أن المراد أن المصابيح التي زيّن الله بها السماء الدنيا لا تزول عن مكانها ولا يرجم بها ، بل ينفصــل من الكوكب شهاب يقتل الجنيّ أو يَخْبُـله

قال قتادة: خلق الله النجوم الثلاث: زينة للسماء، ورجوم للشياطين، وعلامات يهتدى بها في البر والبحر، فمن تكلم فيها بغير ذلك فقد تكلم فيما لايعلم، وتعدى وظلم.

(وأعتدنا لهم عذاب السمير) أى وهيأنا لهؤلاء الشياطين في الآخرة عذاب النار الموقدة كفاء ما اكتسبوا من اللذات ، وانجذبوا إليه من الشهوات ، وغفلوا عن جمأل هذه العوالم التي لم يعرفوا منها إلا شهواتهم، أما عقولهم فقد احتجبت عنها، والخلاصة - إن السماء قدأضاءت على البر والفاجر ، فالفجار حصروا أنفسهم في شهواتهم ، فلم ينظروا إليها نظر فكر وعقل ، بل نظروا إليها باعتبار أن بها تقوم في شهواتهم ، فلم ينظروا إليها نظر فكر وعقل ، بل نظروا إليها باعتبار أن بها تقوم

حياتهم ، وهؤلاء أعتدنا لهم عذاب السمير في الآخرة ، لأن هذا يشاكل حالهم في الدنيا ، إذ هم فيها قد حبسوا أنفسهم في نيران البخل والحقد والطمع ، فتحولت إلى نار مبصرة يرون عذابها في الآخرة .

وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَ بِنْسَ المَصِيرُ (٢) إِذَا أَلْقُوا الْهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِي تَفُورُ (٧) تَكَادُ تَمَيِّرُ مِنَ الْعَيْظِ كُلَّمَا أَلْقِي فَيها سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِي تَفُورُ (٧) تَكَادُ تَمَيْرُ مِنَ الْعَيْظِ كُلَّمَا أَلْقِي فَيها فَوْجَ سَالَمُهُمْ خَزَ تَتُهَا أَلَمُ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ (٨) قالُوا بَلَى قَدْجَاءِنَا نَذِيرٌ وَهَا فَي خَلَانًا مَا نَزَّلَ اللهُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُم إِلاَّ فِي ضَلالِ كَبِيرٍ (٩) فَاعْتَرَفُوا وَقَالُوا: لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَمْقُلُ مَا كُنَّا فِي أَصْعَابِ السَّعِيرِ (١٠) فَاعْتَرَفُوا بِذَنْهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْعَابِ السَّعِيرِ (١٠) فَاعْتَرَفُوا بِذَنْهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْعَابِ السَّعِيرِ (١٠) .

# شرج المفردات

ألقوا فيها: أى طرحوا فيها كما يطرح الحطب فى النار ، والشهيق : تنفس كتنفس المتغيظ قاله المبرِّد ، تفور : أى تغلى بهم كغلى المرجل قاله ابن عباس ، وقال الليث : كل شي جاش فقد فار كفور القدر والماء من العين ، تميز : إلى ينفصل بعضها من بعض ، والغيظ : شدة الغضب قاله الراغب ، فوج : أى جماعة ، خزنتها : واحدها خازن ، وهم مالك وأعوانه ، نذير : أى رسول ينذركم بأس الله وشديد عقابه ، إن أنتم : أى ما أنتم ، ضلال كبير : أى ضلال بعيد عن الحق والصواب ، فسحقا لهم : أى فبعدًا لهم من رحمة ربهم

# المعنى ألجملي

بعد أن دكر سبحانه أن شياطين الإنس والجن قد أعدّ لهم عذاب السعير ، أردف ذلك ببيان أن هذه النار قد أعدها لكل جاحد بوحدانيته ، مكذب برسله ، منكر للبعث واليوم الآخر ، ثم وصف هذه النار بأوصاف تشيب من هولها الولدان ، وتصطك لسماعها الأسنان ، منها :

- (١) أنه يسمع لها شهيق حين يلقى الكافرون فيها .
- (٢) أنها تقور بهم كما يفور مافى المر على حين يغلى .
- (٣) أنها تكون شديدة الغيظ والحَنَق على من فيها .
- ٤٤) أن خزنتها يسألون داخليها: ألم تأتكم الرسل نتبعدكم عن هذا العذاب؟
- (٥) أن أهلها يعترفون بأن الله ماعذبهم ظلما، بل قد جاءهم الرسل فكذبوهم وقالوا لهم: أنتم في ضلال بميد
  - (٦) دعاء الملائكة عليهم بالبعد من رحمة الله وألطافه ، وكرمه و إحسانه .

# الايضاح

(وللذين كفروا بربهم عذاب جهم و بئس المصير) أى قد سبق قصاؤنا ، وجرت سنتنا أن من أشرك بنا ، وكذب رسلنا ، فقد استحق عذاب جهم ، و بئس الما ل والمنقلب .

ثم ذكر فظائع أحوال هذه النار فقال :

- ( إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيةا وهى تفور) أى إذا طرح المجرمون فيها سمعوا للهـا صياحا وصوتا كصوت المتغيظ من شدة الغضب ، وهى تغـلى بهم كغلى المرِ ْجَل بمـا فيه :
- (تكاد تميز من الغيظ) يقال فلان يتميز غيظا ، ويتعصف غيظا وغضبا

خطارت منه شعلة فى الأرض وشعلة فى الساء ، إذا وصفوه بالإفراط فى الفضب ، من قِبَل أن الفضب إنما يحدث حين غليان يأخذ حجما أكبر من حجمه ، فتتمدد الأوعية الدموية فى البدن ، وكلما كان الغضب أشدكان تمددها أكثر حتى تكاد تتقطع وينفصل بعضها من بعض .

ثم بين سبحانه عدله فى خلقه وأنه لايعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة و إرسال الرسول إليه فقال:

( كلما ألقى فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟) أى كلمــا طرح فى جهنم جماعة من الكفار سألهم مالك وأعوانه من الزبانية سؤال تقريع وتوبيخ : هــل أتتكم رسل من ربكم تنذركم شديد بأسه ، وعظيم عقابه لمن عصاه وخالف أمره .

ُونحو الآية قوله تعالى : « وَمَا كُنَّا مُعَذِّ بِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً » .

حينئذ يجيبهم هؤلاء مع التحسر على مافات والندم على ما كان .

(قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا مانزل الله من شي إن أنتم إلا فى ضلال كبير) أى بلى جاءنا الرسول وأنذرنا فكذبناه وقلنا له : إن الله لم يوح إليك بشي ولم يبعثك رسولا ، وما أنت إلا بشر مثلنا ، فما أنت فيا تدَّعى إلا مجانف للحق ، بعيد عن جادة الصدق .

وَنحُو الآية قوله تعالى : «حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فَتَتِحَتْ أَبُو َابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَ نَتُهَا أَلَمَ ۚ يَأْتِكُمُ رُسُلُ مِنْكُم ۚ يَتْلُونَ عَلَيْكُم ۚ آيَاتِ رَبِّكُم ۗ وَيُنذِر ُ وَنَكُم ۗ لِفَاءَ يَوْمِكُم ۚ هَذَا ؟ قَالُوا بَلَى وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةً الْمَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ » .

ثم عادوا على أنفسهم بالملامة ، وندموا حيث لاينفع الندم فقالوا :

(وقالوا: لو كنا نسمع أونعقل ما كنا في أصحاب السمير) أى وقالوا : لو كانت لنا عقول ننتفع بها ، أوآذان تسمع ما أنزل الله من الحق ، ما كنا على ما نحن عليه من الكفر بالله ، والاغترار باللذات التي كنا منهمكين بها في دنيانا ، فبؤنا بسخط ربنا وغضبه ، وحل بنا عقابه الأليم .

وقد نفوا عن أنفسهم السماع والعقل ، تنزيلا لما عندهم منهما منزلة العدم ، حين لم ينتفعوا بهما .

وقُصارى ماسلف — إنهم قالوا: لوكنا سمعنا كلام النذير وقبلناه ، اعتماداً على مالاح مرف صدقه ، وفكرنا فيه تفكير المستبصر ، وعملنا به ماكنا في زمرة المعدّ بين .

ولكن هيهات هيهات ، فلا يجدى الاعتراف بالذنب ، ولا يفيد الندم ، فقد فات أوانه ، وسبق ماحُمَّ به القضاء .

صاح هل رَيْتَ أو سمعت براع ردّ فى الضَّرْع ماقرى فى الحِلاَب ومن ثم أحل بهم سبحانه نقمته فقال:

(فاعترفوا بذنبهم فسحقاً لأصحاب السمير) أى فاعترفوا بماكان منهم من تكذيب الرسل، وأنى يفيدهم ذلك؟ فبعدًا لهم من رحمتى ، جحدوا أو اعترفوا ، فهو ليس بمغن عنهم شيئا ، فقد وقعت الواقعة ، وحل بهم من بأسى ما ليس له من دافع .

روى أحمد عن أبى البحترى الطائى قال: أخبرنى من سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: « لن يهلك الناس حتى يُعذروا من أنفسهم »· ، وجاء في حديث آخر: « لايدخل أحد النار إلا وهو يعلم أن النار أولى به من الجنة » .

إِنَّ الَّذِينَ يَخْشُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرُ كَبِيرٌ (١٢) وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ أَجْهَرُوا بِهِ ، إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصَّدُورِ (١٣) وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ أَجْهَرُوا بِهِ ، إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصَّدُورِ (١٣) أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ (١٤) هُوَ اللَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولاً ، فَأَمْشُوا فِي مَنَا كِبِهَا وَكُلُوا مِن وَرْقِهِ وَإِلَيْهِ النَّشُورُ (١٥) .

## شرح المفردات

بالفيب: أى غائبين عن أعين الناس، بذات الصدور: أى بحا فى النفوس، واللطيف: هو العالم بالأشياء التى يخفى علمها على العالمين، ومن ثم يقال: إن لطف الله بعباده عجيب، ويراد به دقائق تدبيره لهم، الخبير: أى بظواهر الأشياء وبواطنها، ذلولاً: أى سهلة منقادة يسهل عليكم السير فيها والانتفاع بها وفيا فيها، والمناكب: واحدها منكب، وهو مجتمع مابين العضد والكتف، والمراد طرقها وفجاجها، النشور: أى المرجع بعد البعث.

## المعنى الجملي

بعد أن أوعد الكفار بما أوعد ، وبالغ فى ترهيبهم بما بالغ — وعد المؤمنين بالمغفرة والأجر الكريم ، ثم عاد إلى تهديد الكافرين بأنه عليم بما يصدر منهم فى السر والعلن ، وأقام الدليل على ذلك بأنه هو الخالق ، فلا يخفى عليه شي من أمرهم ، بل يصل علمه إلى ظواهر أمورهم و بواطنها ، ثم عدد نعاءه عليهم ، فذكر أنه عبد لهم الأرض وذلها لهم ، وهيأ لهم فيها منافع من زروع وتمسار ومعادن ، فليتمتعوا بما أوتوا ثم إلى ربهم مرجعهم ، وإليه بعثهم ونشورهم .

# الإيضاح

(إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجركبير) أى إن الذين يخافون مقام ربهم في بينهم و بينه إذا كانوا غائبين عن أعين الناس ، فيكفون أنفسهم عن المعاصى ، و يقومون بطاعته حيث لايراهم إلا هو ، مراقبين له فى السر والعارف ، واضعين نُصْب أعينهم ماجاء فى الحديث : « اعبد الله كأنك تراه ، فإن لم تكن تراه فإنه يراك » يكفر عنهم ما ألمو ا به من الذنوب والآثام ، و يجزيهم جزيل

الثواب ، و يدخلهم جنات تجرى من تحتها الأنهار كِفاء ما أسلفوا في الأيام الخالية .

وقد ورد فى الحديث: «سبعة يظلهم الله فى ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله — وذكر منهم: ورجلا دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إنى أخاف الله ، ورجلا تصدق بصدقة فأخفاها حتى لاتعلم شماله ماتنفق يمينه » .

ثم نبه إلى أنه مطلع على السرائر فقال :

(وأسرّوا قولكم أواجهروا به إنه عليم بذات الصدور) أى إن عملكم وقولكم على أن عملكم وقولكم على أى سبيل وجد فالله عليم به ، فدوموا أيها الخاشعون على خشيتكم ، وأنيبوا أيها المفترون إلى ربكم ، وكونوا على حذر من أمركم .

روى عن ابن عباس أنه قال: «كان المشركون ينالون من النبي صلى الله عليه وسلم فيوحَى إليه بما قالوا ؛ فقال بعضهم لبعض : أسروا قولكم كيلا يسمع رب محمد فنزلت الآية » .

وقدم السرعلى الجهر للايذان بافتضاح أمرهم ووقوع ما يحذرون على كل حال أسروا أو جهروا ، ولأن مرتبة السر مقدمة على مرتبة الجهر ؛ فما من شي مجهر به إلا وهو أومبادئه مضمر في النفس ،

وقوله « إنه عليم بذات الصدور » كالعلة والسبب نـــا قبله .

والخلاصة — إنه تعالى محيط بمضمرات النفوس وأسرارها الخفية المستكنة في الصدور ، فكيف لايعلم ماتسرون وما تجهرون به ؟.

ثم نصب الأدلة على إحاطة علمه بجميع الأشياء فقال:

(ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير) أى كيف لايعلم السر والجهر من أوجد بحكمته ، وواسع علمه ، وعظيم قدرته ، جميع الأشياء ؛ وهو النافذ علمه إلى ما ظهر منها وما بطن .

وكأنه سبحانه يقول: ألا يعلم سركم وجهركم ، من يعلم الدقائق والخفايا ، جلّها وتفاصيلها؟.

ثم نبه إلى نعمه على عباده فقال:

(هو الذي جعل لكم الأرض ذلولاً فامشوا في منا كبها وكلوا من رزقه) أي إن ربكم هو الذي سخر لكم الأرض وذلها لكم ، فجعلها قارة ساكنة ، لا تمييد ولا تضطرب بما جعل فيها من الحبال ، وأوجد فيها من العيون ، لسقيكم وستى أنعامكم وزروعكم وثماركم ، وسلك فيها السبل ، فسافروا حيث شئتم من أقطارها ، وترددوأ في أرجائها ، لأنواع المكاسب والتجارات ، وكلوا بما أوجده لكم فيها بفضله من واسع الأرزاق — والسعى في الأرزاق لاينافي التوكل على الله . روى أحمد عن عمر بن الخطاب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « لو أنكم توكلتم على الله حتى توكله لرزق كم كما يرزق الطير ، تغدو خماصاً ، وتروح بطانا» فأثبت لها غدوً الشبة عن ورواحا لطاب الرزق مع توكلها على الله عن وجل وهو المستخر الميسر المسبّب .

وأخرج الحسكيم الترمذى عن معاوية بن قُرَّة قال : ه من عمر بن الخطاب رضى الله عنه بقوم فقال : من أنتم ؟ فقالوا : المتوكلون ، قال : بل أنتم المتأكلون ، إنما المتوكل رجل أنتى حبه فى بطن الأرض وتوكل على الله عز وجل » .

وجاء فى الأثر : « إن الله يحب العبدالمؤمن المحترف » .

وفى الآية إيماء إلى ندب التجارة والتكسب بجميع ضروبه ، وفيها تهديد للكافرين كأنه قال لهم : إنى عالم بسركم وجهركم ، فاحترسوا من عقابى ، فهذه الأرض التى تمشون فى مناكبها ، أنا الذى ذللتها لكم ، وجعلتها سببا لنفعكم ، و إن شئت خسفتها بكم ، وأنزلت عليها ألوانا من المحن والبلاء .

(و إليه النشور) أى و إليه المرجع يوم القيامة ، فينبغى أن تعلموا أن مكثكم في الأرض ، وأكلكم مما رزقكم الله فيها ، مكث من يعلم أن مرجعه إلى الله ، ويستيقن أن مصيره إليه ، فاحذروا الكفر والمعاصى فى الدمر والعلن .

ءَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءَ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِي تَمُورُ (١٦) أَمْ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَغَلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ (١٧) وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلَهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ (١٨) نَذيرِ (١٧) وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلَهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ (١٨) أَوَلَمَ نَكِيرِ (١٨) أَوَلَمَ نَكِيرِ (١٨) أَوَلَمَ نَرَوا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلاَّ الرَّحْمَٰنُ ، إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرَ (١٩) .

# شرح المفردات

الأمن: ضد الخوف ، من فى السماء: هو ربكم الأعلى ، وخسف الله به الأرض غيّبه فيها ، ومنه قوله: « نَفَسَفْنَا بِهِ وَ بِدَارِهِ الْأَرْضَ » وتمور: أى تهتز وتضطرب حاصباً: أى ريحا شديدة فيها حصباء تهلككم ، نذير : أى إنذارى وتخوينى ، نكير: أى إنكارى عليهم بإنزال العذاب بهم ، صافّات : أى باسطات أجنحتهن فى الجوّ حين طيرانها تارة ، ويقبضن: أى ويضعمنها تارة أخرى .

## المعنى الجملي

بعد أن ذكر ما أعده للكافرين من نار تلظى ، ووصف هذه النار بما تشيب من هوله الولدان — أردف ذلك بترهيبهم وتخويفهم بأنهم لايأمنون أن يحل بهم في الدنيا مثل ماحل بالمكذبين بانوسل من قبلهم : من خسف عاجل تمور به الأرض مورا ، أو ربح حاصب تهلك الحرث والنسل ، ولا تبقى منهم ديّارا ولا نافخ نار ؟ ثم ضرب لهم المثل بما حل بالأم قبلهم من ضروب المحن والبلاء ، وقد أهلكت ثمود بصاعقة لم تبق ولم تذر ، وأهلكت عاد بالربح الصرصر العاتبة التي سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما — متتابعة — وأهالك فرعون وقومه بالغرق في بحر القُدْرُم (البحرالأحمر) ثم لفت أنظارهم إلى باهر قدرته ، وعظيم منته على عباده ، فطلب منهم (البحرالأحمر) ثم لفت أنظارهم إلى باهر قدرته ، وعظيم منته على عباده ، فطلب منهم

أن يروا الطيروهي تبسط أجنحتها في الجو تارة ، وتضمها أخرى بتسخير الله وتعليمه مامى في حاحة إليه .

# الإيضاح

( ءأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور) أي ءأمنتم أن يخسف ربكم بكم الأرض كا خسفها بقارون ، فإذا هي تتحرك بكم حين الحسف ، وتبتلمكم وتمور فوقكم حيثة وذهابا .

ثم انتقل من الوعيد بهذا إلى الوعيد بوجه آخر فقال :

(أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصباً فستعلمون كيف نذير) أي بل ءأمنتم أن يرسل عليكم ريحا فيها حصباء (حجارة صغار) كما فعل بقوم لوط ، وحينئذ تعلمون كيف يكون عقابي إذا شاهدتموه ، ولكن لاينفعكم العلم حينئذ .

والخلاصة - كيف تأمنون من في السهاء أن يصب عليكم العذاب من فوقكم أومن تحت أرجلكم ، وقد ذلل لكم الأرض ، وزين لكم السماء بمصابيح ، فإذا لم تشكروا النعم، فأنتم حريّون بأن يُرسل عليكم النقم.

ونحو الآية قوله تعالى : « قُلْ هُوَ الْقَادِرُ ۚ عَلَى أَنْ يَبَعْثَ عَايَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْ قِيكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْ جُلِيكُمْ » وقوله : «أَ فَأَمِنْتُمُ أَنْ يَحْسُفَ بَكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لاَ تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلاً » .

ثم لفت أنظارهم إلى ماحل بالأمم قبلهم ، لعله يكون فيه مزدجر لهم فقال : ( ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير ) أي ولقد كذب من قبلهم من الأمم السالفة والقرون الغابرة من أرسلناهم من رسلنا فحاق بهم من سوء العذاب ما لامردُّ له ، وحل بهم من البأس مالم يجدوا له دافعا على شدة هوله وعظيم فظاعته . والخلاصة — إن الكفار قبلهم شاهدوا أمثال هذه العقو بات بسبب كفرهم،

وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ، ثم ذكر الدلائل على قدرته على إيصال أنواع العذاب بهم فقال :

(أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض مايمسكهن إلا الرحمن) أى أغفلوا عن قدرتنا ولم ينظروا إلى الطير فوقهم وهى باسطات أجنحتهن فى الجو حين طيرانها تارة ، وقابضات لها أخرى ، وما يمسكهن فى الجو حين الصف والقبض على خلاف مقتضى طبيعة الأجسام الثقيلة من النزول إلى الأرض والانجذاب إليها إلا واسع رحمة من براً هن على أشكال وخصائص هو العليم بها ، وألهمهن حركات تساعد على الجرى فى الهواء المسافات البعيدة لتحصيل أقواتهن ، والبحث عن أرزاقهن ؟ .

تُم بين علة هذا فقال:

( إنه بكل شي بصير) أي إنه سبحانه عليم بدقيق الأشياء وجليلها ، فيعلم كيف يبدع خاقها على السنن اتى هو عليم بفائدتها لعباده .

والخلاصة — إنكم رأيتم بعض العجائب التي أبرزناها ، والحكم التي أظهرناها فهل أنتم آمنون أن ندبر بحكمتنا عذابا نصـبّه عليكم صبّا ، ولامعقّب لحـكمنا ، ولا دافع لقضائنا .

أَمْ مَنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدُ لَكُمْ ۚ يَنْصُرُكُم ۚ مِنْ دُونِ الرَّ عَمَنِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلاَّ فِي غُرُورِ (٢٠) أَمْ مَنْ هَدَذَا الَّذِي يَرْزُنْكُم ۚ إِنْ الْكَافِرُونَ إِلاَّ فِي غُرُورِ (٢٠) أَمْ مَنْ هَدَنَ الَّذِي يَرْزُنْكُم ۚ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ كَالً لَجُوا فِي عُتُو ۗ وَنَهُورٍ (٢١) أَفَمَنْ يَمْثِي مُكَرِبً عَلَى وَرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (٢٢) قُلْ هُوَ وَجُهِدِ أَهْدَى أَمْ مَنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (٢٢) قُلْ هُو اللَّذِي أَنْشاً كُو وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلاً مَا نَشْكُرُونَ (٢٢) قُلْ هُو اللَّهُ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (٢٤) مَا اللَّذِي ذَرَأَ كُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (٢٤) مَا اللَّهُ عَلَيلاً مَا تَشْكُرُونَ (٢٣) قُلْ هُو اللَّذِي ذَرَأَ كُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (٢٤)

وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (٢٥) قُلُ إِنَّمَا الْمِهْمُ عِنْدَ اللهِ
وَإِنَّمَا أَنَا نَذِينٌ مُبِينٌ (٢٦) فَلَمَّا رَأُوهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا
وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ (٢٧) .

## شرح المفردات

جند: أى عون ، ينصركم : أى يساعدكم فيدفع العذاب عنكم ، من دون الرحمن : أى من غيره ، فى غرور : أى فى خداع من الشيطان الذى يغركم بأن لاعذاب ولا حساب ، أمسك رزقه : أى إمساك المطر وغيره من الأسباب التى ينشأ منها الرزق ، "لجوا : أى تمادو" ا، فى عتو" : ثى تكبر وعناد عن قبول الحق ، ونفور : أى إعراض وتباعد منه ، مكبًا على وجهه : أى واقعا عليه ، سويا : أى معتدلا منتصبا ، والأفئدة : المقول واحدها فؤاد ، ذرأ كم : أى خلقكم ، الوعد : أى الحشر الموعود ، إنما العلم : أى العمر بوقته ، زلفة : أى مزدافا قريبا ، سيئت وجوه الذين كفروا : أى تبين فيها السوء والقبح إذ علتها الكاتبة والقترة ، ويقال : ساء الشيء يسوء إذا قبح ، تدّعون : أى تطببونه وتستمجونه استهزاء و إنكارا .

## المعنى الجملي

بعد أن أبان الهشركين عجائب قدرته فيما يشاهدونه من أحوال الطير، وو بخهم على ترك التأمل فيها ـــ أردفه بتو بيخهم على عبادتهم غيره تعالى يبتغون منه نصرا ورزفا . منكرا عليهم ما اعتقدوه ، مبينا لهم أنهم لايصلون إلى ما أمّلوه ، و إلا فليبينوا هذا الناصر و لمعين والرازق إذا هو أمسك رزقه .

أَمَا وقد وضح الحق لذي عينين فهم في لجاج وعناد بعد وضوح الحجة وتبين المحجة، ثم ضرب مثلا ببين حالى المشرك والموحّد، فمثّل حال الأول بحال من يمشى

منحنیا إلى الأمام على وجهه ، فلا یدری أین یسلك ، ولا کیف یذهب ، فیکون حائر اضالا ، ومثل حال الثانی بحال من بمشی منتصب القامة على الطریق الواضح ، فیری ما أمامه و بهتدی إلى ما یرید .

ثم أعقب هذا بذكر الدلائل على تفرده بالألوهية بذكر خلق الإنسان فى الأرض وإعطأته نعمة السمع والبصر ، وأرشد إلى أن القليل من الناس شكور لهذه النعم ·

ثم أردف هذا بذكر سؤال المشركين للرسول عن ميقات البعث استهزاء به ، و إجابته إياهم بأن علمه عند الله وليس له من علمه شي ، و إنما هو نذير مبين ، وذكر أنه حين تقوم القيامة و يعرف المشركون قرب وقوع ما كانوا ينكرون تعلو وجوههم غَبَرَةٌ ، ترهقها قَتَرَة ، و يقال لهم : إن ما كنتم تستعجلون قد وقع ولا مردّ له ، فاذا أنتم فاعلون ؟ .

# الإيضاح

(أم من هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن أإن الكافرون الافي غرور) أي بل من هذا الذي يعينكم في دفع العذاب عنكم إذا أراد بكم سوءا ألا في غرور) أنكم محفوظون من النوائب بحفظ آلهتكم لابحفظ الله لكم إلا في ضلال مبين ، وقد أغواكم الشيطان ، وغركم بهذه الأماني الباطلة .

وفى قوله: (من دون الرحمن) إشارة إلى أنه برحمته أبقى الناس فى الأرض مع ظلمهم وجهالتهم، إذ رحمته وسعت كل شيء، فوسعت البرّ والفاجر، والطير فى السهاء، والأنعام فى الأرض.

ثم انتقل من تو بیخهم علی دعوی ناصر سواه إلی تو بیخهم علی دعوی رازق غیره فقال :

(أم من هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه ؟) أي بل من ذا الذي يرزقكم إن

منع ر بكم عنكم أسباب رزقه من الأمطار وغيرها ، أو وقف الهواء فلم تجر الرياح ، أو جمل ماء البحر غورا ؟

والخلاصــة — إنه لاحند لكم ينصركم إن هو عذبكم ، ولا رازق يرزقكم إن هو حرمكم أرزاقكم .

و بعد أن حصحص الحق قال مبينا عتوهم وطغيانهم :

( بل لجوا في عتو ونقور ) أى إنهم يعلمون ذلك حق العلم ويعبدون غيره ، فما هذا منهم إلا عناد واستكبار ونفور عن قبول الحق ، وما جرأهم على هذا إلا الشيطان الذي غرهم بوسوسته ، فظنوا أن آلهتهم تنفعهم وتدفع الضر عنهم وتقرّبهم إلى ربهم ذلق .

ثم ضرب مثلاً يبين به الفارق بين حالى المشرك والموحد ، جعل فيــه المعقول بصورة المحسوس ، ليكون أبين للحجة ، وأوضح لطريق المحجة فقال :

(أفمن يمشى مكبتا على وجهه أهدى أم من يمشى سويا على صراط مستقيم ؟) أي أفمن يمشى وهو يتمثر في كل ساعة ، و يخر على وجهه في كل خطوة ، لتوعم طريقه ، واختلاف أجزائها انخفاضا وارتفاعا \_ أهدى سبيلا وأرشد إلى المقصد الذي فؤمه ، أم من يمشى سالما من التخبط والعثار على الطريق الدوى الذي يمشى على وجهه يه والمشرك الذي يمشى على وجهه في النار يوم القيامة ، والذي يمشى سويا هو الموحد الذي يحشر على قدميه إلى الجنة .

و بعد أن امتن على عباده بما آتاهم من زينة السماء ، وتذليل الأرض ، و إمساك الطير فى الهواء ــ أخذ يذكر ما هو أقرب إلينا وهو خلق أنفسنا فقال آمرا رسوله أن يبين لهم ذلك :

( قل هو الذي أنشأ كم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة ) أي قل لهم : إن ربكم هو الذي برأكم وجعل لكم السمع المسمعوا به المواعظ ، والأبصار لتنظروا

بها بدائع صنع الخالق ، والأفئدة اتتفكروا في كل هذا ، وتستفيدوا منه الفوائد العقلية والمادية .

ثم أبان أن الإنسان لنعمة ربه لـكنود فقال:

(قلیلا ما تشکرون) أی قما تستمملون هذه القوی التی أنعم بها ر بکم علیکم فی طاعته ، وامتثال أوامره ، وترك زواجره ، وذلك هو شکرانها .

ثم لخص هذا كله بقوله آمرا رسوله :

. (قل هو الذي ذراً كم في الأرض و إليه تحشرون) أي قل لهم منها إلى خطئهم : إن ربكم هو الذي برأكم في الأرض و بعثكم في أرجائها على اختلاف ألسنتكم وألوانكم، وأشكالكم وصوركم، ثم يجمعكم كما فرقكم، ويعيدكم كما بدأكم للحساب والجزاء، فيجزى كل نفس بما كسبت، إنه سريع الحساب.

و بعد أن ذكر أن إليه المرجع والمآب ــ أردمه بذكر مقالة الكافرين المنكرين لذلك فقال :

( ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ) أى ويسألون الرسول استهزاء وتهكما : متى يقع ما تعدنا به من الخسف والحاصب فى الدنيا ، والحشر والعذاب فى الآخرة إن كنت صادفا فيا تدعى وتقول ؟

فأمر رسوله أن يجيبهم بأن علم ذلك عند بارى النسم فقال:

( قل إنما العلم عند الله ) أى إنمـا علم ذلك على وجه التعيين عند ربى لايعلمه إلا هو ، وقد أمرنى أن أخبركم بأن ذلك كأن لامحالة فاحذروه .

وَنَحُو الآية قُولُه : ﴿ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي ﴾

ثم بين وظيفة الرسول فقال :

( و إنما أنا نذير مبين ) أى و إنما أنا منذر من عند ر بى أبين لكم شرائعه ، ها حلل منها وما حرم ، لتكونوا على بينة من أمركم ، وقد بلغتكم ما أرسلت به إليكم .

ثم بين حالهم حين نزول ذلك الوعد الموعود فقال :

( فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون ) أي فلما رأوا العذاب الموعود قريبا « وكل آت قريب و إن طال زمنه » ساءهم ذلك وعلت وجوههم الكا بة والخسران ، وغشيتها القترة والسواد ، إذ جاءهم من أسرالله مالم يكونوا يحتسبون ، ويقال لهم على سبيل التقريع والتو بيخ : هذا الذي كنتم تستمجلون وقوعه وتقولون لرسوله : « أُنْتِنَا بِمَا تَمِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ » . ويحو الآية قوله : « وَبَدَا لَهُمْ مِنَ اللّهِ مَالَمَ " يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ . وَبَدَا لَهُمْ سَيَّنَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهُوْرُ نُونَ » .

قُلْ أَرَأَ يَتُمْ إِنْ أَهْلَكَ يَنِيَ اللّهُ وَمَن مَعِي َ أَوْ رَحِمَنَا ، فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِن عَذَابٍ أَلِيمٍ (٢٨) قُلْ هُو الرَّحْمَنُ آمَنًا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَلْنَا ، فَسَتَهْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ؟ (٢٩) قُلْ أَرَأَ يْتُم ْ إِنْ أَصْبَحَ مَاوَّكُم فَسَتَهْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ؟ (٢٩) قُلْ أَرَأَ يْتُم ْ إِنْ أَصْبَحَ مَاوَّكُم فَسَتَهْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ؟ (٣٩) قُلْ أَرَأَ يْتُم ْ إِنْ أَصْبَحَ مَاوَّكُم فَعَورًا فَهَنْ يَأْتِيكُم عَلَيْهِ عَمِينٍ ؟ (٣٠) .

# شرح المفردات

أرأيتم : أى أخبرونى ، غورا : أى غائرا فى الأرض لاتناله الدلاء ، معين : أى جار سهل المأخذ تصل إليه الأيدى .

## المعنى الجملي

روى أن كفار مكة كانوا يدعون على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين بالمهلاك كما حكى الله عنهم فى آية أخرى بقوله : ﴿ أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرْ ۖ فَتَرَبَّصُ بِهِ لَا لَمْنُونَ ﴾ وقوله : ﴿ أَنْ لَنْ يَنْقُلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَى

أَهْلِيهِمْ أَبِدًا » فنزلت الآية ، ثم أمره أن يقول لهم : إن هلاكى أو رحمتى لاتجيركم من عذاب الله ، ثم أصره أن يقول لهم : إنا آمنا بربنا وتوكلنا عليه ، وستعلمون غدا من الهالك ؟ ثم أمره أن يقول لهم : إن غار ماؤكم فى الأرض ولم تصل إليه الدلاء ، فمن يأتيكم بماء عذب زلال تشر بونه ؟

## الإيضاح

أجاب سبحانه عن تمنى المشركين موته صلى الله عليه وسلم ومن معه بوجهين :

(1) (قل أرأيتم إن أهلكنى الله ومن معى أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم) أى قل لهم مو بخا : أخبرونى عن فائدة مونى لكم : سواء أماننى الله ومن معى ، أو أخر أجلنا ؛ فأى راحة لكم فى ذلك ، وأى منفعة لكم فيه ، ومن ذا الذى يجيركم من عذاب الله إذا نزل بكم ، أتظنون أن الأصنام أو غيرها تجيركم ؛ وهلا تمسكتم بما يخلصكم من العذاب ، فتقروا بالتوحيد والنبوة والبعث ؟.

وخلاصة هذا — إنه لا يجير لكم من عذاب الله بسبب كفركم الموجب لهذا الممذاب \_ سواء هلكناكما تتمنون ففزنا برحمة الله ، أو انتصرنا عليكم ورفعنا شأن الإسلام كما نرجو ، فكلا الأمرين فيه ظفر بما ينبغى ، ونيل لما نحب ونهوى .

وفى هذا إيماء إلى أمرين :

- (١) حثهم على طلب الخلاص بالإيمان الخالص لله والإخبات إليه .
- (٢) إنه كان ينبغى أن يكون ما هم فيه شاغلا لهم عن تمنى هلاك النبى صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين .
- (ب) (قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا) أى قل لهم: آمنا برب العالمين الرحمن الرحيم ، وعليه توكلنا فى جميع أمورناكما قال : « فَاعْبُدُهُ وَتُوَكَّلُ عَلَيْهِ » وهو سيجيزنا من عذاب الآخرة .

وفى هذا تعريض بهم حيث اتكلوا على أولادهم وأموالهم « وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ ۖ

أَمْوَ الاَّ وَأَوْ لاَدًا وَمَا نَحْنُ مِمُمَدَّ بِينَ » و إشارة إلى أنهم لايرحمون فى الدارين ، لأنهم كفروا بالله وتوكلوا على غيره .

ثم ذكر ما هوكالنتيجة لما قبله فقال:

( فستعلمون من هو فى ضلال مبين ) أى فسيستبين لكم مَن الضالُّ منا ومن المهتدى . ولمن تكون العاقبة فى الدنيا والآخرة ؟.

ولما ذكر أنه يجب التوكل عليه لاعلى غيره أقام الدليل على ذلك فقال آمرا رسوله أن يقول لهم .

(قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء ممين) أى قل لهم: أخبرونى إن ذهب ماؤكم فى الأرض ولم تصل إليه الدلاء، فمن يأتيكم بماء جار تشر بونه عذبا زلالا. ولا جواب لكم إلا أن تقولوا هو الله ، و إذاً فلم تجعلون ما لايقدر على شىء شر يكا فى العبادة لمن هو قادر على كل شىء .

وفى هذا طلب إقرار منهم ببعض نعمه ، ايريهم قبح ما هم عليه من الكفر . وقصارى ذلك — إنه تعالى فضلا منه وكرما أنبع لكم المياه وأجراها فى سائر الأقطار بحسب حاجتكم إليها قلة وكثرة ، فله الحمد والمنة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم .

#### ما حوته السورة من موضوعات

- (۱) وصف السموات .
- (٢) بيان أن نظام العالم لاءوج ميه ولا اختلاف .
  - (٣) وصف عذاب الكافرين فى الدنيا والآخرة .
  - (٤) التذكير بخلق الإنسان ورزقه وأشباه ذلك

# ســورة القلم

هى مكية إلا من آية ١٧ إلى ٣٣ ، ومن آية ٤٨ إلى آية ٥٠ فمدنية . وعدد آيها ثنتان وخمسون ، نزات بعدالعلق .

وهى من أوائل مانزل من القرآن بمكة ، فقد نزلت : « اقْرَأْ بِالشّمِ رَبَّكَ » ثم هذه ، ثم المزمل ، ثم المدثركا روى عن ابن عباس .

ومناسبتها لما قبلها:

- (۱) إنه ذكر فى آخر ( الملك ) تهديد المشركين بتغوير الأرض ، وذكر هنا ماهوكالدايل على ذلك وهو ثمر البستان الذى طاف عليه طائف فأهلك وأهلك أهله وهم نائمون .
- (۲) إنه ذكر فيم قبل أحوال السعداء والأشقياء ، وذكر قدرته الباهرة وعلمه الواسع ، وأنه لو شاء لخسف بهم الأرض أو أرسل عليهم حاصبا ، وكان ما أخبر به هو ما أوحى به إلى رسوله ، وكان المشركون ينسبونه فى ذلك مرة إلى الشعر وأخرى إلى السحر وثالثة إلى الجنون فبرأه الله فى هذه السورة بما نسبوه إليه ، وأعظم أجره على صبره على أذاهم وأثنى على خلقه .

# بِسْم ِ اللهِ الرَّ مَنِ الرَّحِيم ِ

نَ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ (١) مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَ بَكَ بِمَخْنُونِ (٢) وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ (٤) فَسَتُبْصِرُ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ (٤) فَسَتُبْصِرُ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ (٤) فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ (٥) إِنَّا رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مِمَنْ ضَلَّ عَنْ صَلَّ عَنْ سَلَا عَنْ سَلِيلِهِ وَهُو أَعْلَمُ إِا لَهُ تَدِينَ (٧) .

## شرح المفردات

يسطرون : أى يكتبون ، ممنون : أى مقطوع ؛ يقال منَّه السير إذا أضعفه ، والمنين : الضعيف ، المفتون : الحجنون لأنه ُ فَيِّن ، أى ابتلى بالجنون .

#### المعنى الجملي

أقسم ربنا بالقلم وما يُسطَّر به من الكتب: إن محمدا الذى أنعم عليه بنعمة النبوة ليس بالمجنون كما تدَّعون ، وكيف يكون مجنونا والكتب والأقلام أعدت لكتابة ماينزل عليه من الوحى .

وقد أقسم سبحانه بالقلم والكتب فتحا لباب التعليم بهما ، ولا يقسم ربنا إلا بالأمور العظام ؛ فإذا أقسم بالشمس والقمر ، والليل والفجر فإنما ذلك لعظمة الخلق وجمال الصنع ، وإذا أقسم بالقلم والكتب فإنما ذلك ليعم العلم والعرفان ، و به تتهذب النفوس ، وترقى شئوننا الاجتماعية والعمرانية ، ونكون كما وصف الله «كُنْتُم خَيْرَ أُمّة أُخْرِ جَتْ لِلنّاسِ » ثم وعد رسوله بما سيكون له من جزيل الأجر على صبره على احتمال أذى المشركين ، وأردف هذا بوصفه بحسن الخلق ورفقه بالناس امتثالا على احتمال أذى المشركين ، وأردف هذا بوصفه بحسن الخلق ورفقه بالناس امتثالا على من خذ العَمْو وَالْمُو فِي وَأَعْرِض عَن الجَاهِلِينَ » قالت عائشة رضى الله عنها : كان خلقه القرآن .

ثم هدد المشركين وتوعدهم بما سيتبين لهم من عاقبة أمره وأمرهم ، وأنه سيكون العزيز المهيب في القلوب وسيكونون الأذلاء ، وأنه سيستولى عليهم و يأسر فريقا و يقتل آخر ، وسيعلمون حينتذ من المجنون ؟ والله هو العليم بالمجانين الذين ضلوا عن سبيله ، والعقلاء الذين اهتدوا بهديه .

## الإيضاح

( نَ ) تقدم أن قلنا غير مرة إن أرجح الآراء فى معنى الحروف المقطعة التى. وقعت فى أوائل السور أنها حروف تنبيه نحو ألا ، وأما .

(والقلم وما يسطرون ) أى أقسم بالقلم وما يكتب به من الـكتب .

ثم ذكر المقسم عليه فقال :

( ما أنت بنعمة ربك بمجنون ) أى إنك لست بالمجنون كما يزعمون ، فقد أنم الله عليك بالنبوة وحصافة العقل وحسن الخلق .

ثم بين بعض نعمه عليه فقال:

(١) (و إن لك لأجرا غير ممنون) أى و إن لك الأجر العظيم والثواب الجزيل الذى لاينقطع على إبلاغك رسالة ر بك إلى الخلق وصبرك على الأذى ومقاساة الشدائد .

(٢) ( و إنك لعلى خلق عظيم ) فقد بَرَ أَكُ الله على الحياء والـكرم والشجاعة والصفح والحلم وكل خلق كريم .

روى الشيخان عن أنس خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « خدمت. رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنين فما قال لى أُفِّ قط ولا قال لشيء فعلته. لم فعلته ؟ ولا لشيء لم أفعله ألا فعلته ؟ »

وروى أحمد عن عائشة قالت: « ماضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده خادما له قط ، ولا ضرب امرأة ، ولا ضرب بيده شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله ولا خُيِّر بين شيئين قط إلا كان أحبُّهما إليه أيسرَهما حتى يكون إثماً ، فإذا كان إثماً كان أبعد الناس من الإثم ، ولا انتقم لنفسه من شيء يؤتى إليه إلا أن تُنْتهك حرمات الله » .

وفى الآية رمز إلى أن الأخلاق الحسنة لاتكون مع الجنون ، وكما كان الإنسان أحسن أخلاقاً كان أبعد من الجنون .

ثم توعدهم بما يحل بهم من النكال والوبال في الدنيا والآخرة فقال :

( فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون؟ ) أى فستعلم أيها الرسول وسيعلم مكذبوك من المفتون الضال منكم ومنهم؟

ُ وَنَحُو الْآَيَةَ قُولُهُ تَمَالَى : « سَيَمْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَابُ الْاشِيرُ » وقوله : « وَإِنَّا أَوْ إِيَّا كُمْ لَمَلَى هُدَّى أَوْ فِي ضَلاَل مُبينِ » .

والخلاصة -- ستبصر و يبصرون غلبة الإسلام واستيلاءك عليهم بالفتل والأسر وهيبتك في أعين الناس أجمعين ، وصيرورتهم أذلاً - صاغر بن .

وهـذا يشمل ماكان فى بدر وغيرها من الوقائع التىكان فيها النصر المبين للمؤمنين ، والخزى والهوان وذهاب صولة المشركين مماكان عبرة ومثَلًا اللّخرين.

ثم أكد ماتضمنه الكلام السابق من الوعد والوعيد فقال:

( إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين ) أى إن ربك سبحانه هو أعلم بالمهتدين ) أى إن ربك سبحانه هو أعلم بمن حاد عن الطريق السوى المؤدى إلى سمادة الدارين ، وهام في تيه الضلالة ، فلا يفرق بين ماينفع وما يضر ، بل يحسب الضر نفعا والنفع ضرا ، وأعلم بالمهتدين إلى سبيله ، الفائزين بكل مطلوب ، الناجين من كل محذور ، و يجازى كلاً من الفريقين بحسب مايستحقون من العقاب والثواب .

فَلاَ تُطِع الْمُكَذِّبِينَ (٨) وَدُوا لَو تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ (٩) وَلاَ تُطْعِ الْمُكَذِّبِينَ (٨) وَدُوا لَو تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ (٩) وَلاَ تُطِع كُلُّ حَلاَّف مَهِينِ (١٠) هَمَّازِ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ (١١) مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مَعْتَد أَثْمِ (١٢) عُتُلِّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِم (١٣) أَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ (١٤) إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأُولِينَ (١٥) سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْصُومِ (١٦)

## شرح المفردات

قال الليث: الإدهان: اللين والمصانعة والمقاربة في الكلام، وقال المبرد: يقال داهن الرجل في دينه وداهن في أمره إذا أظهر خلاف مايضمر، والحلاّف: كثير الحلف في الحق والباطل، والمهين: المحتقر الرأى والنمييز، والهماز: العياب الطمّان، والمشاء بالنميم: أي الذي يمشي بالنميمة بين الناس ليفسد بينهم، والمناع للخير: البخيل، والممتدى: الذي يتجاوز الحق و يسير في الباطل، والأثيم: الكثير الآنام والذنوب، والمعتدى: الشديد الخصومة الفظ الغليظ، والزنيم: الذي يعرف بالشر واللؤم كاتعرف الشاة بزنمتها ( الجزء المسترخي من أذنها حين تشق و يبقى كالشي المعلق) سنسمه: الشاة بزنمتها ( الجزء المسترخي من أذنها حين تشق و يبقى كالشي المعلق) سنسمه: أي نجمل له سمة وعلامة، والخرطوم: الأنف.

#### المعنى الجملي

بعد أن ذكر مقالة المشركين في الرسول بنسبته إلى الجنون ، مع ما أنعم الله به عليه من الكال في الدين والخدق — أردفه بما يقوى قلبه و يدعوه إلى التشدد مع قومه ، مع قلة المدد وكثرة الكفار (إذ هذه السورة من أوائل ما نزل) فهاه عن طاعتهم علمة ، ثم أعاد النهى عن طاعة المكذبين الدين الصفوا بالأخلاق الذميمة التي ذكرت في هذه الآيات خاصة ، دلالة على قبح سيرتهم ، وضعة نفوسهم ، وتدسيتهم لها بعظيم الذوب والآثام .

## الإيضاح

( فلا تطع المكذبين ) أى دم على ما أنت عليه من عدم طاعة المكذبين عامة وتشدد فى ذلك .

وفى هذا إيماء إلى النهى عن مداراتهم ومداهنتهم ، استجلاباً لقلوبهم ، وجذباً لهم إلى اتباعه . (ودّوا لو تدهن فيدهنون) أى ودّ المشركون لو تلين لهم فى دينك بالركون إلى آلهتهم ، فيدينون لك فى عبادة إلهك .

تفسر المراغى

روى أن رؤساء مكة دعوه إلى دين آبائه فنهاه عن طاعتهم .

وخلاصة ذلك — ودوا لو تترك بعض ما أنت عليه مما لايرضونه مصانعة لهم ، فيفعلون مثل ذلك ، ويتركون بعص مالا ترضى ، فتدين لهم ويلينون لك ، وترك بعض الدين كله كفر " بَوَاحٌ .

والمراد من هذا النهي التهبيجُ والتشدد في المخالفة والتصميم على معاد تهم . ونحو الآية قوله : « وَلَوْ لاَ أَنْ ثَبَتَّنْاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْ كُنُ إِلَيْهِـمْ شَيْئًا قَايِـلاً . إِذَا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَاتِ ، ثُمَّ لاَ تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا » .

ثم خص من هؤلاء المسكذبين أصنافا هانت عليهم نفوسهم فأفسدوا فطرتها ، تشهيراً بهم فقال :

(۱) (ولا تطع كل حلاّف) أى ولا تطع المكثار من الحلف بالحق و بالباطل . والكاذب يتقى بأيمانه الكاذبة التي يجترى بها على الله — ضعفه ومهانته أمام الحق ، وفيه دليل على عدم استشعاره الخوف من الله .

والـكذب أسُّ كل شر ، ومصدر كل معصية ، وكفى مَزْ جَرَةٌ لمن اعتاد الحلف ، أن جعله المولى فاتحة المثالب ، وأس المعايب .

- (٢) (مهين ) أي محتقر الرأي والقفكير .
- (٣) ( هَمَّاز ) أي عيَّاب طمَّان يذكر الناس بالمـكروه ، و ينال منأعراضهم بذكر مثالبهم .
- (٤) (مشّاء بنميم) أى نقال للحديث من قوم إلى قوم على وجه الإفساد بينهم. وأصل النميمة الحركة الخفيفة ؛ ومنه أسكت الله نأمته أى ماينم عليه من حركته.

- (٥) (مناع للخير) أى بخيل بماله بمسك له ، لايجود به لدى البأساء والضراء فهو لايدفع عوز المعوزين، ولا يساعد الحمتاجين البائسين ، ولا ينجد الأمة إذاحز بها الأمر ، وضاقت بها السبل ، كدفع عدو يهاجم البلاد ، أودفع كارثة نزلت بها ، تحتاج إلى بذل المال .
- (٦) (معتد) أى متجاوز لما حدّه الله من أوامر ونواه ٍ، فهو يخوض فى الباطل خوضه فى الحق، ولا يتحرَّج عن ارتكاب المآثم والمظالم .
- (٧) (أثيم) أى كثير الآثام ديدنه ذلك ، فهو لا يبالى بما ارتكب ،
   ولا بما اجترح .
- (٨) (عتل بعد ذلك) أى وفوق ذلك هو فظ غليظ جاف ، يعامل الىاس
   بالغلظة والفظاظة .
- (٩) (زنيم) أى معروف بالشرور والآثام ، كما تعرف الشاة بالزنمة ؛ روى عن ابن عباس أنه قال : هو الرجل يمرّ على القوم فيةولون رجل سَوْء .

ثم ذكر بعض مار بما دعاه إلى طاعتهم فقال :

(أَن كَانَ ذَا مَالَ وَ بَنْيِنَ ) أَى لا تَطْعُ مَنَ هَذَهُ مَثَالِبُهُ مِنْ جَرَّاءُ مَالُهُ ، وَكَثْرَةُ الْوَلَادُهُ وَتَمُوّيُهُ بَهُمْ ، فَإِنْ ذَلْكُ لَا يَجْدِيهِ نَفْعاً عَنْدُ رَبِهُ كَمَا قَالَ سَبَحَانُهُ : ﴿ يَوْمَ لَا اللَّهُ بِقَلْبِ سَلِيمٍ ﴾ . لاَ يَنْفُعُ مَالٌ وَلاَ بَنُونَ . إِلاَّ مَنْ أَنَى اللَّهَ بِقَلْبِ سَلِيمٍ ﴾ .

ثم ذكر سبب النهى عن طاعته فقال :

( إذا تالى عليه آياتنا قال أساطير الأولين) أى إذا تلى عليه القرآن قال ماهو إلا من كلام البشر ، ومن قصص الأولين التى دُوِّنت فى الكتب ، وليس هو من عند الله .

ونحو الآية قوله تعالى : « ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيــدًا . وَجَمَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا . وَ بَنَيِنَ شُهُو دًا . وَمَهَدَّتُ لَهُ آتَمْهِيدًا . ثُمَّ يَطْمِعُ أَنْ أَزِيدَ . كَلاَ إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِهَا عَنِيدًا . سَأَرْ هِقُهُ صَمُودًا . إِنَّهُ فَكَرَّ وَقَدَّرَ . فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ . ثُمَّ قُدَر . ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ . ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكُنْبَرَ . فَقَالَ ثُمُّ قُتِلَ كَيْفَ قَدْر . فَقَالَ إِنَّ هَذَا إِلاَّ قَوْلُ الْبَشَرِ » . إِنْ هٰذَا إِلاَّ قَوْلُ الْبَشَرِ » .

و بعد أن ذكر قبأنح أفعاله توعّده فقال :

(سنسمه على الخرطوم) أى سنجمل له سمة وعلامة على أنفه ؛ والمراد أنا سنبين أمره بيانا واضحا حتى لايخنى على أحدكما لايخنى ذو السمة على الخرطوم.

وفى هذا إذلال ومهانة له ، لأن السمة على الوجه شَين ، فما بالك بها فى أكرم موضع ، وهو الأنف الذى هو مكان العزّة والحميّة والأنفة ، ومن ثم قالوا : الأنْفُ فى الأنف ، وقالوا حمى أنفه ، وقالوا : هوشامخ العرْ نين ، وعلى عكسه قالوا فى الذليل: جُدع أنفه ، ورُغِم أنفه ، قال جرير :

لمّا وضعتُ على الفرزدق مِيسَمى وعلى البَعيث جَدَعتُ أَنْفَ الأَحْطلِ
وفى التعبير بلفظ (الخرطوم) استخفاف به ، لأنه لا يستعمل إلا فى الفيــل
والخنزير، وفى استعمال أعضاء الحيوان للانسان كالمِشْفَر للشّفة ، والظَّلف للقدم دلالةُ على التحقير كما لا يخفى .

والخلاصة — سنذله فى الدنيا غاية الإذلال ، ونجعله ممقوتا مذموما مشهوراً بالشر ، ونسمه يوم القيامة على أنفه ، ليعرف بذلك كفره وانحطاط قدره .

إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجُنَّةِ إِذْ أَقْسَدُوا لَيَصْرِمُنَهَا مُصْبِحِينَ (١٧) وَلاَ يَسْتَثَنُونَ (١٨) فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفُ مِن رَبِّكَ مُصْبِحِينَ (١٧) وَلاَ يَسْتَثَنُونَ (١٨) فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفُ مِن رَبِّكَ وَهُمْ نَاتَمُونَ (١٩) فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ (٢٠) فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ (٢١) وَهُمْ أَنْ أَعُونَ (١٩) فَأَنْطَلَقُوا وَهُمْ أَنِ اعْدُوا عَلَى حَرْثِكُمْ إِن كُنْتُمْ صَارِمِينَ (٢٢) فَأَنْطَلَقُوا وَهُمْ أَنِ اعْدُوا عَلَى حَرْثِكُمْ إِن كُنْتُمْ صَارِمِينَ (٢٢) فَأَنْطَلَقُوا وَهُمْ

يَتَخَافَتُونَ (٣٣) أَلاَّ يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينَ (٢٤) وَغَدَوْا عَلَى حَرْدِ قَادِرِينَ (٢٥) فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُونَ (٢٦) بَلُ نَحْنُ عَلَى حَرْدِ قَادِرِينَ (٢٥) فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُونَ (٢٦) بَلُ نَحْنُ عَلَى عَرُوهُونَ (٢٨) قَالَ أُوسَطُهُمْ أَلَمُ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلاَ تُسَبِّحُونَ (٢٨) قَالُوا: سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ (٢٩) فَأَقْبَسِلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ قَالُوا: سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ (٢٩) فَأَقْبَسِلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَتَلاَوْمُونَ (٣٠) عَمَى رَبُنَا أَنْ يَتَلاَوْمُونَ (٣٠) عَمَى رَبُنَا أَنْ يَعْدَابُ يَتُدَلِنَا خَيْرًا مِنْهَا إِنَّا لِلْهَ رَبِّنَا رَاغِبُونَ (٣٢) كَذَلِكَ الْعَذَاب، وَلَعَذَابُ الْعَذَاب، وَلَعَذَابُ الْعَذَاب، وَلَعَذَابُ (٣٣) .

# شرح المفردات

بلوناهم: أى امتحناهم بألوان من البلاء والآفات، والجنة: البستان، ليصرمُهُماً: أى ليقطعُن من المعاملة ولا يستثنون: أى ولا ينتنون عما همواً به من منع المساكين، وطاف عليها طائف من ربك: أى طرقها طارق من عذاب ربك، إذ أرسل عليها صعقة من السياء أحرقها، كالصريم: أى كالليل عذاب ربك، إذ أرسل عليها صعقة من السياء أحرقها، كالصريم: أى كالليل البهيم فى السواد بعد أن احترقت، فتنادوا: أى نادى بعضهم بعضا، أن اغدوا: أى اخرجوا غدوة مبكرين، حرثكم: أى بستانكم، صارمين: أى فاصدين الصَّرْم وقطع الثمار، يتخافتون: أى يتشاورون فيا بينهم بطريق الحافقة والمناجاة حتى العسمهم أحد، على حرد: أى على منع، اضالون: أى قد ضللنا طريق جنتنا وما هذه هى، محرومون: أى حرمنا خيرها بجنايتنا على أنفسنا، أوسطهم: أى أرجعهم رأياً، تسبحون: أى تذكرون الله وتشكرونه على ما أنع به عليكم، يتلاومون: أى متجاوزين بعضهم بعضا على ما كانوا أصروا عليه من منع المساكين، طاغين: أى متجاوزين حدود الله.

## المعنى الجملي

بعد أن ذكر سبحانه فيا سلف أن ذا المال والبنين كفر وعصى وتمرد لما آتاه الله من النعم ــ أردف هذا ببيان أن ما أوتيه إنماكان ابتلاء وامتحانا ليرى أيصرف ذلك فى طاعة الله وشكره ، فيزيد له فى النعمة ، أم يكفر بها فيقطعها عنه ، ويصب عليه ألوان البلاء والعذاب ؟ كما أن أصحاب الجنة لما أتوا بهذا القدر اليسير من المعاصى دمر الله جنتهم ، فما بالك بمن حاد الله ورسوله وأصر على الـكفر والمعصية .

روى أن هذه الجنة كانت على فرسخين من صنعاء بأرض اليمن لرجل صالح وكان يترك للمساكين ما أخطأه المنتجل ، وما فى أسفل الأكداس ، وما أخطأه القطاف من العنب ، وما بقى على البساط تحت النخلة إذا صُرمت ، فكان يجتمع لهم من ذلك شيء كثير ، فلما مات الرجل قال بَنُوه إن فعلنا ماكان يفعل أبونا ضاق علينا الأمر ، ونحن أولو عيال ، فحلفوا ليصرمُنها وقت الصباح خِفْية عن المساكين فجازاهم الله بما يستحقون وأحرق جنتهم ، ولم يُبثق منها شيئا .

# الإيضاح

(إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة) أى إنا امتحنا كفار مكة بما تظاهر عليهم من النعم والآلاء، وما رحمناهم به من واسع العطاء، لنرى حالهم، أيشكرون هذه النعم ويؤدون حقها، وينيبون إلى ربهم، ويتبعون الداعى لهم إلى سبيل الرشاد وهو ارسول صلى الله عليه وسلم الذي بعثناه لهم هاديا و بشيرا ونذيرا، أم يكفرون به ويكذبونه، فيجحدون حق الله عليهم، فيبتليهم بعذاب من عنده ويبيد تلك النعم جزاء كفرانهم وجحودهم، كما اختبرنا أصحاب ذلك البستان الذين منعوا حق الله فيه، وعزموا على ألا يؤدوا زكاته لبائس ولا فقير، فحق عليهم من الجزاء ما هم له أهل، ودمره شر التدمير.

( إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون ) أى حين حلفوا ليجذَّنَّ ثُمُرها غدوة حتى لايعلم بهم سائل ولا فقير ، فيتوافر لهم ماكان يأخذه هؤلاء الفقراء ، ولم ينثنوا عما همّوا به .

ثم أخبر عما جازاهم به لكفرانهم بهذه النعم ومنعهم حق الفقراء فقال:

( فطاف عليها طائف من ر بك وهم نائمون . فأصبحت كالصريم ) أى فطرق تلك الجنة طارق من أمر الله ليلا وهم نيام ، إذ أرسل عليها صاعقة فاحترقت وصارت تشبه الليل البهيم فى السواد .

أخرج عبد بن حميد وابن أبى حاتم عن ابن مسعود قال : فال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إياكم والمعصية فإن العبد ليذنب الذنب الواحد فينسى به الباب من العلم ، و إن العبد ليذنب الذنب الذنب فيحرم به قيام الليل ، و إن العبد ليذنب الذنب فيحرم به رزقا قد كان هيئ له ، ثم تلا : فطاف عليها طائف الآية ، قد حُر موا خير جنتهم بذنبهم » .

وقد غفلوا عما قدر لهم فلم يدروا مماكان شيئا ، ومر ثم أرادوا تنفيذ ما عزموا عليه .

(فتنادوا مصبحین . أن اغدوا علی حرثکم إن کنتم صارمین) أی فنادی بعضهم بعضا هلمتوا واذهبوا غدوة لقطع ثمار بستانکم إن کنتم فاعلین .

وقد أحكموا التدبير وأخفوا الأمر جدُّ الخفِيْية حتى لايتسمع لهم أحدكما قال :

( فانطلقوا وهم يتخافتون . ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين ) أى فمضوا إلى حرثهم يتسارّون ويقول بعضهم ليعض : لا تمكّنوا اليوم مسكينا من الدخول فيها .

( وغدوا على حرد قادرين ) أى وغدوا مصممين على منع المساكين وحرمانهم وهم قادرون على نفعهم ، فهم قد تعجلوا الحرمان وكان أولى بهم أن تكون هممهم متوجهة إلى النفع الذى هم قادرون عليه . ولكن واخيبة أملاه ، وواضياع مسعاهم ، ويا هول ما رأوه مما لاتصدقه العين ولا يخطر لهم ببال ، بستان كان بالأمس عامرا زاخرا بالخير والبركة أصبح قاعاً صفصفا قد تغيرت معالمه ، ودرست رسومه ، حتى تشككوا فيه حين رأوه كا قال سمعانه :

(فلما رأوها قالوا إنا لضالون) أى فلما صاروا إلى بستانهم ورأوه محترقا أنكروه وشكّوا فيه وقالوا : أبستاننا هذا أم نحن ضالون طريقه ؟

ولكن بعد أن تبينت لهم معالمه واستيقنوها عادوا على أنفسهم بالملامة وقالوا: ( بل نحن محرومون ) أى اسنا بضالين ، بل نحن قد حرمنا خيره بجنايتنا على أنفسنا ، بشؤم عزمنا على البخل ومنع مساعدة البائسين والمعوزين ، وندموا على ما فرط منهم حيث لاينفع الندم ، كما يرشد إلى ذلك قوله سبحانه حاكيا عنهم .

( قال أوسطهم : ألم أقل لكم لولا تسبحون ) أى قال أرجعهم رأيا ، وأحسنهم تدبيرا : ألم أقل لكم : هلا تسبحون الله وتشكرونه على ما أولاكم من النعم ، فتؤدوا حق البائس الفقير ، ليبارك لكم في أنعم وتفضل ، لكنكم أعرضتم عما أدليت لكم به من الرأى وضر بتم به عُرض الحائط .

و بعد اللَّتيا والتي ، و بعد ضياع الفرصة نبين لهم خطأ ماكانوا عزموا عليه ، واعترفوا بذنو بهم كما حكى عنهم سبحانه بقوله :

( قالوا سبحان ر بنا ) أى تنزيها لر بنا أن يكون ظالما فيما صنع مجنتنا .

تم أكدوا ندمهم واعترافهم بالذاب تحقيقا لتو بتهم وهضا لأنفسهم فقالوا :

( إما كنا ظالمين ) لأنفسنا بحرماننا البائس الفقير، ولكن هيهات فقد ضاعت الفرصة ، وحل مكانها الغُصَّة ، وهكذا شأن الإنسان .

و بعد أن حدث ما حدث ألقى كل منهم تبعة ما وقع على غيره وتشاحنوا ، وهذا ما أشار إليه سبحانه بقوله : (فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون) فيقول هذا لهذا: أنت الذى أشرت علينا بهذا الرأى ، و يقول ذاك لهذا: أنت الذى خوفتنا الفقر ، و يقول الثالث لغيره: أنت الذى رغبتنى فى جمع المال .

ثم نادوا على أنفسهم بالويل والثبوركما أشار إلى ذلك سبحانه حاكيا عنهم : ( قالوا يا ويلنا ) أى قالوا : أقبل أيها الهلاك فلا نستحق غيرك ، ثم بينوا علة

هذا الدعاء بقولهم .

( إنا كنا طاغين ) أى إنا اعتدينا على ماحده الله لنا من الإحسان على الفقراء والمعوزين ، وتركنا الشكر على نعمه علينا .

ثم رجعوا إلى الله وسألوه أن يعوضهم خيرا من جنتهم فقالوا:

(عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون) أى لعل الله يعطينا بدلاً هو خير منها ، بتو بتنا مر زلاتنا ، ويكفر عنا سيئاتنا ، إنا راجون عفوه ، طالبون الخير منه .

روى عن مجاهد أنهم تابوا فأبدلهم الله خيرا منها

(كذلك العذاب) أى وهكذا عذاب من خالف أمر الله و بخل بما آتاه وأنعم به عليه ومنع حق البائس الفقير .

و إذا كانت هذه حال من فعل الذنب اليسيركأصحاب الجنة ، فما باالم بذنب من يعاند الرسول و يصر" على الكفر والمعصية ؟.

و بعد أن أبان لهم أن عذاب الدنياكما سممتم ورأيتم أشار إلى عذاب الآخرة فقال :

( ولعذاب الآخرة أكبر لوكانوا يعلمون ) أى إن عذاب الآخرة أشد وأنكى من عذاب الدنيا ، فما عذاب هذه إلا هلاك الأموال والثمرات ، وعذاب تلك نار

وقودها الناس والحجارة ، فلوكانوا من ذوى العلم والمعرفة لارتدعوا عن غيّهم وثابوا إلى رشدهم .

وفى هذا نعى عليهم بالغفلة ، وأنهم ليسوا من أرباب النُّهى والمعرفة .

إِنَّ اللهُتَّقِينَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ (٣٤) أَفْنَجْمَلُ المسلمِينَ كَا لُمُجْرِمِينَ ؟ (٣٦) أَمْ لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ١ (٣٦) أَمْ لَكُمْ لَيْفَ تَحْكُمُونَ ١ (٣٦) أَمْ لَكُمْ لَيَابٌ فِيهِ تَذْرُسُونَ (٣٧) إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَحْتُكُمُونَ (٣٨) أَمْ لَكُمْ أَنْ اللّهُمْ أَنْ عَلَيْنَا بَالِغَة إِلَى يَوْمِ القِيامَةِ ، إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ (٣٩) سَلْهُمْ أَنْ عَلَيْنَا بَالِغَة إِلَى يَوْمِ القِيامَةِ ، إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ (٣٩) سَلْهُمْ أَنْهُمْ بِذَلِكَ زَعِيم (٤١) أَمْ لَهُمْ شُرَ كَاهِ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَامُهِمْ إِنْ كَانُوا فَيُوا بِشُرَكَامُهِمْ إِنْ كَانُوا عَنْ اللهُ السُّجُودِ صَادِقِينَ (٤١) يَوْمَ يُكُشْفَ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيمُونَ (٤٢) خَاشِمَةً أَبْصَارُهُمُ ثَرَ هَقَهُمْ ذِلَّة وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ (٤٢) خَاشِمَةً أَبْصَارُهُمْ ثَرَ هَقَهُمْ ذِلَّة وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ (٤٢) خَاشِمَةً أَبْصَارُهُمْ ثَرَ هَقَهُمْ ذِلَّة وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ (٢٤) خَاشِمَةً أَبْصَارُهُمُ ثَرَ هَقَهُمْ ذِلَّة وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ (٢٤) خَاشِمَةً أَبْصَارُهُمْ ثَرَ هُمَّهُمْ ذِلَّة وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ (٢٤) خَاسُونَ (٣٤)

# شرح المفردات

تدرسون: أى تقرءون، نخيرون: أى تختارون، أيمان: أى عهود، بالغة: أى متناهية في التوكيد موثّقة، إلى يوم القيامة: أى ثابتة لكم علينا إلى هذا اليوم، أيهم بذلك زعيم: أى أيهم كفيل بذلك الحسكم وأن لهم في الآخرة ما المسلمين فيها، كشف الساق: يراد به الشدة، وقد كانوا إذا ابتلوا بشدة كشفوا عن الساق. قد شمّرت عن ساقها فشدوا وجدّت الحرب بكم فجدُّوا روى عن ابن عباس أنه سئل عن هذه الآية فقال: إذا خني عليكم شيء من

القرآن فابتغوه في الشعر فإنه ديوان العرب. أمَّا سمعتم قول الراجز:

#### 

قد سن لى قومُك ضربَ الأعناق وقامت الحرب بنا على ساق خاشعة أبصارهم: أى ذليلة ، سالمون: أى أصحاء .

## المعنى الجملي

بعد أن ذكر سبحانه حال أهل الجنة الدنيوية وما أصابهم فيها من النقمة حين عصوه وخالفوا أمره \_ أعقب هذا ببيان أن لمن اتقاه وأطاعه جنات النهم التي لاتبيد ولا تفنى في الدار الآخرة ، ثم ردّ على من قال من الكفار : إن صح أنا نبعث كا يزعم محمد وصحبه ، لم يفضلونا بل نكون أحسن منهم حالا ، لأن من أحسن إلينا في الدنيا يحسن إلينا في الآخرة \_ بأنكم كيف تسوُّون بين المطيع والعاصي فضلاعن أن تفضلوا العاصي عليه ، ثم أخذ يقطع عليهم الحجة فقال : أتعقيتم كتابا من السهاء فقرأتم فيه أنكم تختارون ما تشاءون ، وتكونون وأنتم مجرمون كالمسلمين الصالحين ، أم أعطينا كم عهودا أكدناها بالأيمان فاستوثقتم بها فهي ثابتة لكم إلى يوم القيامة أنم أكم أناس يذهبون مذهبكم في هذا القول ، وإن صح أن لكم ذلك فلتأنوا بهم أم لكم أناس يذهبون مذهبكم في هذا القول ، وإن صح أن لكم ذلك فلتأنوا بهم ويم يشتد الأم ، ويصعب الخطب ، وتدعونهم حينئذ إلى السجود فلا يستطيعون ، وتكون أبصارهم خاشعة ذليلة ، وقد كانوا يدعون في الدنيا إلى السجود وهم سالمون أصحاء ، فيأبون كل الإباء .

#### الإيضاح

( إن المتقين عند ربهم جنات النعيم ) أى إن لمن اتقوا ربهم فأدّوا فرائضه ، واجتنبوا نواهيه ، جناتٍ ينعمون فيها النعيم الخالص الذى لايشو به كدر ينغصه كما يشوب جنات الدنيا .

قال مقاتل : لما نزلت هذه الآية قال كفار مكة للمسلمين : إن الله فضلنا عليكم في الدنيا فلا بدّ أن يفضلنا عليكم في الآخرة ، فإن لم يحصل التفضيل فلا أقل من المساواة ، فرد الله عليهم ما فالوا وأكد فوز المتقين بقوله :

( أفنحمل المسلمين كالمجرمين؟ ) أى أفنحيف فى الحكم ونسوسى بين هؤلاء وهؤلاء فى الجزاء، كلا ورب الأرض والسماء .

ثم عجّب من حكمهم واستبعده ، و بين أنه لايصدر من عاقل فقال :

( مالسكم كيف تحكمون ؟ ) أى ماذا حصل لسكم من فساد الرأى وخبل العقل حتى قلتم ماقلتم ؟

ثم ســــد عليهم طريق القول ، وقطع عليهم كل حجة يستندون إليها فيما يدّعون فقال :

(أم لكم كتاب فيه تدرسون. إن لكم فيه لما تخيرون) أى أفبأيديكم كتاب نزل من الساء تدرسونه وتتداولونه، ينقله الخلف عن السلف، يتضمن حكما مؤكدا كما تدّعون، أن لكم مانختارون وتشتهون، وأن الأمر مفوض إليكم لا إلى غيركم؟ وخلاصة هذا – أفسدت عقولكم حتى حكمتم بهذا، أم جاءكم كتاب فيه تخييركم وتفويض الأمر إليكم؟.

(أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون) أى أم معكم عهود منا مؤكدة لانخرج من عهدتها إلى يوم القيامة أنه سيحصل لكم كل ماتهو ون وتشتهون ؟.

وخلاصة ذلك — أم أقسمنا لبكم قسما إن الحكم كل ماتحبون ؟ .

ثم طلب إلى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يسألهم على طريق التو بيخ والتقريع فقال :

(سلهم أيهم بذلك زعيم) الزعيم عند المرب الضامن والمتكلم عن القوم، أي قل لهم من الكفيل بتنفيذ هذا ؟

(أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين) أى أم لهم ناس يشاركونهم فى هذا الرأى ، وهو التسوية بين المسلمين والمجرمين؟ و إن كان كذلك فليأتوا بهم إن كانوا صادقين فى دعواهم .

وقصارى هذا الحجاج - نفى جميع مايمكن أن يتعلقوا به فى تحقيق دعواهم، فنبه أوّلا إلى نفى الدليل العقلى بقوله: « مَالَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ » ثم إلى نفى الدليل النقلى بقوله: « أَمْ لَكُمْ كَيْابُ فِيهِ تَذْرُسُونَ » ثم إلى نفى الوعد بذلك الدليل النقلى بقوله: « أَمْ لَكُمْ كَتَابُ فِيهِ تَذْرُسُونَ » ثم إلى نفى الوعد بذلك – ووعد الكريم دبن عليه – بقوله: « أَمْ لَكُمْ أَيْكَانَ عَلَيْنَا » ثم إلى نفى التقليد الذي هو أوهن من حبال القمر بقوله: « أَمْ كَمُمْ شُرَكَا » .

( يوم يكشف عن ساق ويُدعون إلى السجود فلا يستطيمون ) أى فليأتوا بهؤلاء الشركاء ليعاونوهم إذا اشتد الهول وعظم الأمر يوم القيامة .

وحينئذ يدعى هؤلاء الشركاء إلى السجود تو بيخا لهم على تركهم إياه فى الدنيا فلا يستطيعون ، فتزداد حسرتهم وندامتهم على مافرطوا فيه حين دُعوا إليه فى الدنيا وهم سالمون أصحاء فلم يفعلوا .

(خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة) أى يدعون إلى السجود وتكون أبصارهم خاشعة وتغشاهم ذلة في ذلك اليوم ، وقد كانوا في الدنيا متكبرين متجبرين ، فعوقبوا بنقيض ماكانوا عليه .

( وقد كانوا يُدعون إلى السجود وهم سالمون ) أى إنهم لما دعوا إلى السجود في الدنيا فامتنعوا منه مع صحتهم وسلامة أبدانهم ، عوقبوا في الآخرة بعدم قدرتهم عليه ، فإذا تجلى الرب سجد له المؤمنون ، ولم يستطع أحد من الكافرين والمنافقين

أن يسحد ، بل يعود ظهر أحدهم طبقا واحد ، فكلما همّ بالسجود خرّ لقفاه بعكس السجود في الدنيا .

وقال النخعى والشعبى: المراد بالسجود الصلوات المفروضة، وقال آخرون: إن المراد جميع العبادات .

فَذَرْ فِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهِذَا الحَدِينَ ، سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثَ لَا يَمْلُمُونَ (٤٤) وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينَ (٥٤) أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًافَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ (٤٤) أَمْ عِنْدَهُمُ الْمَيْبُ فَهُمْ يَكَثّبُونَ (٤٧) فَأَصْبِرْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ (٤٧) أَمْ عِنْدَهُمُ الْمَيْبُ فَهُمْ يَكَثّبُونَ (٤٧) فَأَصْبِرْ لَحُلَم رَبِّكَ وَلا تَكُن كَصَاحِبِ الخُوتِ إِذْ نَادَى وَهُو مَكْظُومٌ (٤٨) لَلُون الْمَيْبُ فَهُمْ مَنْ رَبِّهِ لَنَبُوذَ بِالْمَرَاءِ وَهُو مَذْمُومٌ (٩٤) فَاجْتَبَاهُ لَوْلا أَنْ تَدَارَكَهُ نِهْمَةٌ مِنْ رَبِّهِ لَنَبُوذَ بِالْمَرَاءِ وَهُو مَذْمُومٌ (٩٤) فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَمَلَهُ مِن الصَّالِحِينَ (٥٠) وَإِنْ يَكَاد اللَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْ لِقُونَكَ رَبُّهُ فَجَمَلَهُ مِن الصَّالِحِينَ (٥٠) وَإِنْ يَكَاد اللَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْ لِقُولَكَ رَبُّهُ لَمُجْنُونَ (١٥) وَمَا هُو إِلاَّ يَكُونُ اللهِ مَا اللَّهُ كُن وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمُجْنُونَ (١٥) وَمَا هُو إِلاَّ فَرَاهُ إِلَّا مَا لَيْنَ (٢٥) وَمَا هُو إِلاَّ فَرَالُونَ إِنَّهُ لَمُجْنُونَ (١٥) وَمَا هُو إِلاَّ فَرَالُونَ إِنَّهُ لَلْمُؤْلُونَ إِنَّهُ لَمُؤْلُونَ إِنَّهُ لَقُونَانَ وَمَا هُو إِلاَّهُ مَا لَيْهُمُ لَكُونَ (١٥) وَمَا هُو إِلاَّ وَكُنْ الْمُعَلِمُ اللَّهُ مَهُمُ اللّهُ لَكُونَ اللّهُ لَا مَا مُولَالًا لَهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ

#### شرح المفردات

تقول: ذرنى و إياه : أى كله إلى فإنى أكفيكه ؛ و يقال استدرجه إلى كذا : إذا استنزله إليه درجة فدرجة حتى يور طه فيه ، وأملى لهم : أى أمهلهم وأطيل لهم المدة ؛ يقال أملى الله له : أى أطال له الملاوة وهى المدة من الزمن ، والكيد هنا : الإحسان ، والمغرم : الغرامة المالية ، مثقلون : أى مكلفون أحمالا ثقالا فهم بسببها يعرضون عنك ، الغيب : هو ما كتب فى اللوح واستأثر الله بعلمه ، يكتبون : أى يحكمون على الله بما شاءوا وأرادوا ، حكم ربك : هو إمهالهم وتأخير نصرتك عليهم ،

صاحب الحوت: هو يونس عليه السلام ، مكظوم: أى مملوء غيظا ، من قولهم: كظم السقاء إذا ملأه ، والعراء: الأرض الخالية ، فاجتباه: أى اصطفاه ، يزلقونك: أى بزلون قدمك ، يقولون: نظر إلى نظرة كاد يصرعني ، أو كاد يأكلني: أتى لو أمكنه بنظره أن يصرعني أو يأكلني لفعل ، قال شاعرهم :

يتقارضون إذا التَّقَوْا في موطن نظرا يزلَّ مواطرتَ الأَقْدَامِ واللهِ . واللهُ كَارِ القرآن ، ذكر : أي تذكير و بيان لجميع مايحتاجون إليه .

## المعنى الجملي

بعد أن خوف الكفار من هول يوم القيامة — خوفهم بما في قدرته من القهر فقال لرسوله مؤنّبا لهم ومو بخا : خلّ بيني و بين من يكذب بهذا القرآن ، فإني عالم عا ينبغي أن أفعل بهم ، فلا تشغل قلبك بهم ، وتوكل على في الانتقام منهم ، إنا سندنيهم من العذاب درجة فدرجة ، ونورطهم فيه بما توليهم من النعم ، وترزقهم من الصحة والعافية ، فترداد معاصيهم من حيث لايشعرون ، فكما جدّدوا معصية جددنا لهم نعمة ، وأنسيناهم شكرها .

ثم قال لرسوله: ماذا ينقمون منك ؟ وأنت تسألهم أجرا على تبليغ الرسالة ثقل عليهم فامتنعوا عن إجابة دعوتك ؟ أم عندهم علم الغيب المكتوب فى اللوح المحفوظ فهم يكتبون منه ما يحكمون به ؟ كلا ، لاهذا ولاذاك ، إذًا فالقوم معاندون ، فلم يبق إلا أن تصبر لحمكم ربك ، وقد حكم بإمهالهم وتأخير نصرتك ، وهم إن أمهلوا فلن يُهْمَلوا .

ثم نهى رسوله أن يكون كيونس عليه السلام .حين غضب على قومه ففارقهم. ونزل إلى السفينة فابتلعه الحوت ودعا ربه وقال : ﴿ لاَ إِلَهَ ۚ إِلاَّ أَنْتَ سُبُعُحَانَكَ إِنِّى كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴾ وهو مملوء غيظا وحنقا .

ثم أخبر رسوله بأن الكافرين ينظرون إليه شذرا حين يسمعون منه القرآن ، و يقولون حسدا على ما آتاه من النبوة : ﴿ إِنَّكَ لَمَجْنُونُ » تنفيراً منه ومن دعوته ، وما القرآن إلا عظة للجن والإنس جميعا ، لا يفهمها إلا من كان أهلا لها .

# الإيضاح

(ذرنى ومن يكذب بهذا الحديث) أى كِل أيها الرسول أمر هؤلاء المكذبين بالقرآن إلى ، ولا تشغل قلبك بشأنهم فأنا أكفيك أمرهم ، وهذا كما يقول القائل لمن يتوعد رجلا : دعنى و إياه ، وخلِّنى و إياه ، فأنا أعلم بمساءته والانتقام منه .

وفى هذا تسلية لرسوله وتهديد المشركين كما لايخنى .

وخلاصة ذلك — حسبك انتقاما منهم أن تكل أمرهم إلى وتُخلَى بينى و بينهم. ثم بيّن كيف يكون ذلك التعذيب المستفاد إجمالا من الكلام السابق فقال : (سنستدرجهم من حيث لايعلمون) أى سنستنزلهم إلى العذاب درجة فدرجة بالإمهال و إدامة الصحة وازدياد النعمة من حيث لايعلمون أنه استدراج، بل يزعون أنه إيثار وتفضيل لهم على المؤمنين، مع أنه سبب في هلاكهم في العاقبة.

ونحو الآية قوله: « أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمَدِّهُمْ بِهِ مِنْ مَالِ وَبَنِينَ . نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ ٱ كِلْ لاَيَشْمُرُونَ » وقوله: « فَلَمَّا نَسُوا كَمَاذُ كُرِّوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فإذَاهُمْ مُبْلُسُونَ » .

(وأملى لهم إن كيدى متين) أى وأؤخرهم وأنسى فى آجالهم ملاوة من الزمان على كفرهم وتمردهم على للتمكامل حججى عليهم ، وإن كيدى لأهل الكفر لقوى شديد .

وسمى سبحانه إحسانه إليهم كيدا « ، الكيد ضرب من الاحتيال » لكونه في صورته ، من قِبَل أنه تعالى يفعل بهم ماهو نفع لهم ظاهرا وهو يريد بهم الضرر،

لما علم من خبث طويِّتهم ، وسوء استعدادهم وتماديهم فى الكفر وتدسيتهم أنفسهم بالآثام والمعاصى .

وفى الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ﴿إِنَّ اللهُ تعالَى لَمْمِلَى لَمُلِّى لَمُلِكُ السَّالُم للظالم حتى إِذَا أُخَــَـذُه لم يُفْلِيّنه ، ثم قرأ : وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِى ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِمِ مُشَدِيدٌ ﴾ .

ثم ذكر من الشبه مار بما يكون هو المانع لهم عن قبول الحق فقال :

(١) (أم تسألهم أجرًا فيم من مغرم مثقلون) أى بل أنسأل أيها الرسول هؤلاء المشركين بالله على ما آتيتَهم من النصيحة والدعوة إلى الحق أجرا دنيويا ؟ فهم من غُرَّم ذلك الأجر مُثَمَّلون بأدائه ، فتحاموا لذلك قبول نصيحتك ، وتجنبوا لعظم ما أصابهم من الغرم الدخول فى الدين الذى دعوتهم إليه .

وخلاصة ذلك — إن أمرهم لعجيب ، فإنك لتدعوهم إلى الله بلا أجر تأخذه منهم ، بل ترجو ثواب ذلك من ربك ، وهم مع ذلك يكذبونك فيما جئتهم به من الحق جهلا وعناداً .

(٢) (أم عندهم الغيب فهم يكتبون) أى أم عندهم اللوح المحفوظ الذى فيه نبأ ماهو كائن، فهم يكتبون ماير بدون من الحجيج التي يزعمون أنها تدل على قولهم، ويخاصمونك بما يكتبون من ذلك ، ويستغنون بذلك عن الإجابة لك ، والامتثال لما تقول .

ولما بالغ فى تزييف طريق الكافرين ، وزجرهم عما هم عليه ، أمر رسوله بالصبر على أذاهم فقال :

( فاصبر لحسكم ربك ) أى فاصبر على قضاء ربك وحكمه فيك وفى هؤلاء المشركين ، وامض لما أمرك به ، ولا يثنك عن تبليغ ما أمرت بتبليغه – تكذيبهم وأذاهم لك .

روى أنه عليه الصلاة و السلام أراد أن يدعو على ثقيف لما آذوه حين عرض نفسه على القبائل بمكة فنزل قوله تعالى :

( ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم ) أى ولا تكن كيونس ابن متَّى حين ذهب مغاضبا لقومه ، فكان من أمره ما كان من ركوب البحر والتقام الحوت له ، وشروده به فى البحار ، فنادى ر به فى الظلمات من بطن الحوت وهو مملوء غيظا من قومه إذ لم يؤمنوا حين دعاهم إلى الإيمان .

وجاء فى الآية الأخرى: « فَنَادَى فِى الظَّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّى كُنْتُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَٰلِكَ نُنْجِي إِنِّى كُنْتُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَٰلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ » . الْمُؤْمِنِينَ » .

(لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم) أى لولا أن تداركته نعمة الله بتوفيقه للتو بة وقبولها منه ، لطرح بالفضاء من بطن الحوت وهو مليم مطرود من الرحمة والكرامة .

( فاجتباه ربه فجعله من الصالحين ) أى ولكن تداركته نعمة من ربه فاصطفاه وأوحى إليه وأرسله إلى مائة ألف أو يزيدون ، وجعله من المرسلين العاملين بما أمرهم به ربهم ، المنتهين عما نهاهم عنه .

ثم بيِّن بانغ عداوتهم له ، فذكر أنها سرت من القلب إلى النظر فقال :

( و إن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ) أى إنهم لشدة عداوتهم ينظرون إليك شزّرا ، حتى ليكادون يزلون قدمك فتصدع حين سمعوك تتلوكتاب الله ، حسدًا لك و بغضا .

و يرى بعضهم أن المراد إنهم يكادون يصيبونك بالمين ، وروى أنه كان فى بنى أسد عيّانون ، فأراد بعضهم أن يعين رسول الله صلى الله عليه وسلم فعصمه الله . وأنزل عليه هذه الآية . وقد صح هذا الحديث من عدة طرق: « إن العين نتدخل الرجل القبر ، والجمل القدر». وروى أحمد عن أبى ذر مرفوعا : «إن العين لتولع بالرجل بإذن الله حتى يصعد حالقا ثم يتردّى منه » .

والأحاديث في هذا الباب كثيرة ، وعن الحسن : رُقية العين هذه الآية .

وسر هذا أن من خصائص بعض النفوس أن تؤثر فى غيرها بوساطة العين ، لمـا فيها من كهر بية خاصة يكون بها تأثير فيما تنظر إليه ، والله يخص ماشاء بما شاء .

وشبيه بهذا تأثير بعض النفوس فى بعض بوساطة التنويم المغناطيسي الذى أصبح الآن فنا له أساليب علمية لا مكن إنكارها .

(ويقولون إنه لمجنون) أى ويقولون لحيرتهم فى أمره، وجهلهم بما فى تضاعيف القرآن من عجائب الحــكم، وبدائع العلوم : إنه لمجنون .

(وما هو إلا ذكر للعالمين) أي يقولون ماقالوا، وما هو إلا تذكير و بيان لجميع ما يحتاجون إليه من أمور دينهم ، أفيكون من أنزل عليه مثل هذا وهو مطامع على أسراره، محيط بجميع حقائقه خُبْرا، ممن ينطبق عليه مثل هذا الوصف الذي قالوه، أم يكون مثل هذا من أدل الدلائل على كال الفضل والعقل ؟

والله أعلم بالصواب ، و إليه المرجع والمآب ، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

#### ماتضمنته هذه السورة من موضوعات

- (١) محاسن الأخلاق النبوية إلى قوله : « وَ إِنَّكَ لَعَلَى خُلُق عظِم » .
- (٢) سوء أخلاق بعضالكفار وجزاؤهم من قوله : « فَسَتُنْبَصِرُ وَيُبُصِّرُونَ» إلى قوله : « سَنَسِمُهُ عَلَى انْخُرْطُوم ِ» .
- (٣) ضرب المثل لهم بأصحاب الجنة من قوله: «إِنَّا بِلَوْ نَاهُمْ إِلَى قوله «لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ»
  - (٤) تقريع المجرمين وتوبيخهم وإقامة الحجج عليهم .
- (٥) تهديد المشركين المسكذبين بالقرآن بقوله : «فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ الجِ» .
- (٦) أمره صلى الله عليه وسلم بالصبر على أذى المشركين حتى لأيكون كصاحب الحوت.

#### سورة الحاقة

هى مكمية ، وآيها ثلتان وخمسون ، لزلت بعد سورة الملك .

ومناسبتها لما قبلها :

(١) إنه وقع فى نَ ذَكر يوم القيامة مجملا ، وهنا فصّــل نبأه وذكر شأنه العظيم .

(۲) إنه ذكر فيما قبلها من كذب بالقرآن وما توعده به ، وهنا ذكر أحوال أمم كذبوا الرسل وما جرى عليهم ، ليزدجر المسكذبون المعاصرون له عليمه الصلاة والسلام .

# بِسْم ِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

الحُاقَةُ (١) مَا الحُاقَةُ (٢) وَمَا أَذْرَاكَ مَا الحُاقَةُ (٣) كَذَّ بَتُ مَوْدُ وَعَادْ بِالطَّاغِيَةِ (٥) وَأَمَّا عَادْ مَعُودُ وَعَادْ بِالطَّاغِيَةِ (٥) وَأَمَّا عَادْ عَمُودُ وَعَادْ بِالطَّاغِيَةِ (٥) وَأَمَّا عَادْ فَاهْلِ كُوا بِالطَّاغِيَةِ (٥) وَأَمَّا عَادْ فَاهْلِ كُوا بِالطَّاغِيةَ لَيْالِ وَكَانَية فَاهْلِ كُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيةٍ (٦) سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالِ وَكَانَية أَيَّامٍ حُسُومًا وَتَرَى الْقُوْمَ فِيها صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَحْلُ خَاوِيةٍ (٧) أَيَّامٍ حُسُومًا وَتَرَى الْقُوْمَ فِيها صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَحْلُ خَاوِيةٍ (٧) فَهَلَ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيةٍ (٨) وَجَاء فَرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ فَهَلُ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيةٍ (٨) وَجَاء فَرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالطَّاعِنَةِ (٩) فَهَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَابِيةً (١٠) إِنَّا طَلَى الْمَاءِ مَمَلْنَاكُمُ فِي الْجُارِيَةِ (١١) لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكُرَهُ الْمُ كَلَّ مُنْ الْمُؤْتِلُونَ وَاعِيةٌ (١١) لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكُرَالًا وَتَعْيَةً (١٤) وَالْمَاءَ اللّهُ عَمَلْنَاكُمُ فِي الْجُارِيَةِ (١١) لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكُرَهُ وَاعِيةٌ (١٢) وَتَعْمَاهَا لَكُمْ تَذْكُرَهُ وَاعِيةٌ (١٢) وَتَعْمَاهَا لَكُمْ تَذُكُونَ وَاعِيةٌ (١٢)

#### شرح المفردات

الحاقة : من حق الشيُّ ، إذا ثبت ووجب ، أي الساعة الواجبة الوقوع ، الثابتة المجيء وهي يوم القيامة ، ما الحاقة : أي أيّ شيَّ هي ؟ تفخيها لشأنها ، وتعظيها لهولها ، وما أدراك ما الحاقة : أي أيّ شيء أعلمك ماهي؟ فلاعلم لك بحقيقتها، إذ بلغتْ من الشدة والهول أن لايبلغها علم المخلوقين ، والقارعة : هي الحاقة التي تقرع قلوبالناس بالمخافة والأهوال ، وتمرّع الأجرام بالانفطار والانتشار ، وسميت قارعة لشدة هولها ، إذ القرع ضرب شي م بشي ، والطاغية : هي الواقعة التي جاوزت الحد في الشدة والقوة كما قال « إِنَّا كُمَّـا طَغَى المَاءِ » أَى جاوز الحد ، والمراد بها الصاعقة ، والصرصر : الشديدة الصوت التي لها صرصرة ، عانية : أي بالغة منتهي القوة والشدة ، سخرها عليهم : أي سلطها عليهم ، حسوما : أي متتابعة واحدها حاسم ، والحسم : القطع والاستنصال؛ وسمى السيف حُساماً لأنه يحسم العدوعا يريد من عداوته، وصرعى: واحدهم صريعاًى ميت ، وأعجاز : واحدها عجز ، وهو الأصل ، وخاوية : أىخالية الأجواف لاشيءٌ فيها ، والباقية : البقاء ، والمؤنفكات : أي المنقلبات وهي قرى قوم لوط ، جعل الله عاليها سافلها بالزلزلة ، والخاطئة:الخطأ ، رابية : من ربا الشيُّ إذا زاد أى الزائدة في الشدة ، وطغي الماء : تجاوز حده وارتفع ، حملنا كم : أي حملنا آباءكم وأنتم في أصلابهم ، والجارية : السفينة التي تجرى في الماء ، وتعيها : أي تحفظها ، وتقول لكل ما حفظته في نفسك : وعيتُهُ ، وتقول لكل ماحفظته في غير نفسك : أوعيته ؛ فيقال أوعيت المتاع في الوعاء قال: «والشرُّ أخبثُ ما أوعيتَ من زاد » .

# المعنى الجملي

ذكر سبحانه أن يوم القيامة حق لاشك فيه ، وأن الأمم التي عصت رسلها وكذبتهم ، أصابها الهلاك والاستئصال بألوان من العذاب ، فثمود أهلكت بالصاعقة

وعاد أهلـكت بريح صرصر عانية سلطها عليهم سبع ليال وثمـانية أيام متتابعة ، فصاروا صرعى كأنهم أصول نخل جوفاء ، لم يبق منهم ديّار ، ولانافخ نار ؛ وكذلك أهلك فرعون وقومه بالغرق ، وقوم لوط بالزلزال الشديد الذى قلب قراهم وجعل عاليها سافلها ، وأهلك قوم نوح بالطوفان .

# الإيضاح

( الحاقة ما الحاقة ؟ ) هذا أسلوب من الـكلام يفيد التفخيم والمبالغة في الغرض الذي يساق له ، فكأنه قيــل : أي شي هي في حالها وصفتها ؟ فهي لا تحيط بها العبارة ، ولا يبلغ حقيقتها الوصف .

ثم زاد سبحانه في تفظيع شأنها ، وتفخيم أمرها ، وتهويل حالها فقال :

(وما أدراك ما الحاقة ؟) أى أى شي أعلمك ماهى ؟ فهى خارجة عن دائرة علوم المخلوقات ، لعظم شأنها ، ومدى هو لها وشدتها ، فلا تبلغها دراية أحد ولاوهمه، فكيفما قدرت حالها ، فهى موق ذلك وأعظم .

فال سفيان بن عيينة : كل ما في القرآن قال فيه : وما أدراك ، وإنه صلى الله عليه وسلم أخبرَ به ، وكل شي عال فيه : وما يدريك ، فإنه لم يخبر به .

ثم ذكر بعض الأمم التي كذبت بها ، وماحاق بها من العذاب فقال :

(كذبت ثمود وعاد بالقارعة) أى كذبت ثمود وعاد بالقيامة التى تقرع الناس بالفزع والهول ، والسماء بالانفجار ، والأرض والجبال بالنسف ، والنجوم بالطمس والخيار .

ثم فصل مانزل بكل أمة من العذاب فقال:

(أ) (فأما تمود فأهلكوا بالطاغية) أى فأما تمود فأهلكهم الله بصيحة جاوزت الحد في الشدة كما جاء في هود « وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ » وهي الصاعقة التي جاءت في سورة الأعراف ، فلا تعارض جاءت في حم السجدة ، والرجفة والزلزلة التي جاءت في سورة الأعراف ، فلا تعارض

بين الآيات ، لأن الحلاك في بعضها نسب إلى السبب القريب ، وفي بعضها نسب إلى السبب البعيد .

(٢) (وأماعاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية . سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوماً) أي وأماعاد فأهلكوا بريح مهلكة عتت عليهم بلا شفقة ولارحمة ، فما قدروا على الخلاص منها بحيلة : من استتار ببناء ، أو لياذ بجبل ، أو اختفاء في حفرة ، فقد كانت تنزعهم من مكانهم وتهلكهم ، وقد دامت سبع ليال وثمانية أيام بلا انقطاع ولا فتور .

ثم ذكر نتائجها فقال :

( فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية . فهل ترى لهم من باقية ؟ ) أى فترى قوم عاد فى تلك السبع الليالى والثمانية الأيام المتتابعة صرعى هالكين . كأنهم أصول نخل متأكلة الأجواف لم يبق منهم ولامن نسلهم أحد ، وجاء فى آية أخرى : « فَأَصْبَتَحُوا لاَ يُرَى إِلاَّ مَسَا كِنْهُمْ » .

(٣) (وجاء فرعون ومن قبسله والمؤتفكات بالخاطئة) أى وجاء فرعون ومن تقدمه من الأمم التي كفرت بآيات الله كقوم نوح وعاد وثمود والقرىالتي ائتفكت بأهلها ، وصار عاليها سافلها ، بسبب خطيئتها ومعصيتها .

تُم بيَّن هذه الخطيئة بقوله :

(فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية ) أى فعصى هؤلاء الذين نقدم ذكرهم رسل الله الذين أرسلوا إليهم ، فأخذهم أخذ عزيز مقتدر ، وأذاقهم وبال أمرهم بعقو بة زائدة على عقو بة سائر الكفار ، كما زادت قبائحهم على قبائح غيرهم . ونحو الآية قوله : « كُنُّ كَذَّبَ الرُّسُلَ كَفْتَقَ وَعِيدٍ » .

( إنا لما طغى الماء حملنا كم فى الجارية ) أى إنا لما ارتفع الماء ، وجاوز الحد ،

وجاء الطوفان حملنا آباء كم من مؤمني قوم نوح في السفينة ، لننجيهم من الغرق الذي عمّ هؤلاء الكافر بن جميعا .

والمشهور أن الناس كلهم من سلائل نوح وذريته .

ثم ذكر مافي هذه النجاة من العبرة فقال:

(لنجعلها لكم تذكرة) أى لنجعل نجاة المؤمنين ، وإغراق الكافرين عظة وعبرة ، لدلالتها على كال قدرة الصانع وحكمته ، وسعة رحمته .

(وَتَعِيَهَا أَذِنَ وَاعِيةً) أَى وَتَفَهِمُهَا أَذِنَ حَافَظَةً سَامِعَةً عَنَ الله ، فَتَنْتَفَعَ بَمَا سَمَعت من كتابه ولا تضيع العمل بما فيه .

روى أن النبي صلى الله عليه وسبر فال لعلى : « إنى دعوت الله أن يجعلها أذنك ياعلى " و قال على " كرم الله وجهه : فما سممت شيئا فنسيته ، وما كان لى أن أنسى.

قَالِهَا نُفِيخَ فِي الصُّورِ نَفْخَة وَاحِدَة (١٣) وَمُحمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجَبَالُ فَدُ كَنَّنَا دَكَّةً وَاحِدَةً (١٤) فَيَوْمَئِذِ وَقَمَتِ الْوَاقِمَةُ (١٥) وَانْشَقَّتِ السَّمَاءِ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَة (١٦) وَاللَّكُ عَلَى أَرْجَالًهَا وَ يَحْمُلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَة (١٧) يَوْمَئِذٍ تُمُرَضُونَ لَا يَحْفَى مِنْكُمْ خَافِية (١٨).

# شرح المفردات

نفخة واحدة : هى النفخة الأولى ، حملت الأرض والجبال : أى رفعت من أما كنها ، فدكتا دكة واحدة : أى ضرب بعضها ببعض حتى اندقت وصارت كثيبا مهيلا ، الواقعة : النازلة وهى يوم القيامة ، انشقت السهاء : أى فتحت أبوابا ، واهية : أى مسترخية ضعيفة القوة، من قولهم: وهى السقاء إذا انخرق، ومن أمثالهم قول الراجز: خل سبيل من وهى سقاؤه ومن هُريق بالفلاة ماؤه

أرجائها: أى جوانبها، واحدها رجا، ثمانية : أى ثمانية أشخاص، خافية : أى سريرة .

#### المعنى الجملي

بعد أن قص هذه القصص الثلاثة ، ونبَّه بها على ثبوت القدرة والحَـكمة ، وبها ثبت إمكان وقوع يوم القيامة — شرع يذكر تفاصيل أحوال هذا اليوم وما يكون فيه من أهوال .

#### الإيضاح

( فَإِذَا نَفْخَ فَى الصور نَفْخَة واحدة ) أَى فَإِذَا نَفْخَ إِسْرَافَيْلِ النَفْخَةَ الأُولَى التَّى عندها خراب العالمَ .

(وحملت الأرض والجبال) أى رفعت من أما كنها ، ولا ندرى كيف رفعت فذلك من أنباء الغيب ، فقد يكون ذلك بريح يبلغ من قوة عصفها أن تحملهما ، أو أن ملكا يحملهما ، أو بقدرة الله من غير سبب ظاهر ، أو بمصادمة بعض الأجرام كذوات الأذناب ، فتنفصل الجبال وترتفع من شدة المصادمة ، وترتفع الأرض من حيزها .

(فدكتا دكة واحدة) أى فضرب بعضهما ببعض ضربة واحدة حتى تقطعت أوصالهما ، وصارتا كثيبا مهيلا ، وهباء منبثا لايتميز شيء من أجزائهما عن الآخر . (فيومئذ وقعت الواقعة ) أى فحينئذ تقوم القيامة .

( وانشقت السماء فهي يومئذ واهية ) أي وتصدعت السماء لأنها يومئذ ضعيفة المُنَّةَ كالعهن المنفوش ، بعد أن كانت شديدة الأشر عظيمة القوة .

(والمَلَكَ على أرجائها) أي والملائكة على جوانب السماء ينظرون إلى أهل

الأرض ، ولا ندرى كيف ذلك ، ولا الحكمة فيه ، فندع تفصيل ذلك ونؤمن به كا جاء فى الكتاب ولا نزيد عليه .

(و يحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية ) أى و يحمل عرش ربك حينئذ فوق رءوسهم ثمانية من الملائكة .

( يومئذ تعرضون لانخفى منكم خافية ) أى فيومئذ تحاسبون وتسألون ، لايخنى على الله شيء من أموركم ، فإنه تعالى عليم بكل شيء ، لايعزب عنه شيء فى الأرض ولا فى السماء ، كما جاء فى آية أخرى : « لاَ يَحْفَى عَلَى اللهِ مِنْهُمْ شَيْءٍ » .

وفي هذا تهديد شديد ، وزجرعظيم ، ومبالغة لاتخفى ، وفضيحة للكافرين ، وسرور للمؤمنين بظهور ما كان خفيا عليهم من أعمالهم ، وبذلك يتكامل حبورهم وسرورهم.

والتمبير بالمرض تشبيه بعرض السلطان لمسكره، ليعرف أحوالهم، وفي هذا المعرض إقامة للحجة، ومبالغة في إظهار العدل.

أخرج الإمام أحمد وعبد بن حميد والترمذى وابن ماجة وابن مردويه عن أبى موسى الأشعرى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات ، فأما عرضتان فجدال ومعاذير ، وأما الثالثة فعند ذلك تطاير الصحف في الأيدى ، فآخذ بيمينه وآخذ بشماله » .

فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ: هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهُ (١٩) إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلاَق حِسَابِيهُ (٢٠) فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ (٢١) فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ (٢٢) قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ (٣٣) كُلُوا وَاشْرَ بُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَبَّامِ الْخَالِيَةِ (٢٢) وَطُوفُهَا دَانِيَةٌ (٣٣) كُلُوا وَاشْرَ بُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَبَّامِ الْخَالِيَةِ (٢٢)

# شرح المفردات

هاؤم: أى خذوا ، ظننت: أى عامت، ملاق: أى معاين ، راضية: أى يرضى بها صاحبها ، عالية : أى مرتفعة المكان ، والفطوف : ما يجتنى من الثمر ، واحدها قطف ( بكسر القاف وسكون الطاء ) دانية : أى قريبة ، هنيئا : أى بلا تنغيص ولا كدر ، أسلفتم : أى قدمتم ، الحالية : أى الماضية .

## المعنى الجملي

بعد أن ذكر أنهم يعرضون على الله ولا يخنى عليه شيء من أعالهم — فصل أحكام هذا العرض ، فأخبر بأن من يؤتى كتابه بمينه يشتد فرحه حتى يقول لكل من لقيه : خذكتابى واقرأه ، لأنه بعلم مافيه من خير وفضل من الله ، ويقول : إنى كنت أعلم أن هـذا اليوم آت لاريب فيه ، وإنى سأحاسب على ما أعمل ، وحينئذ يكون جزاؤه عند ربه جنة عالية ذات ثمار دانية ، ويقال له ولأمثاله : كلوا واشر وا هنيئاً عا قدمتم لأنفسكم في الدنيا .

# الإيضاح

( فأما من أوتى كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه ) أى فأما من أعطى كتابه بيمينه فيقول : تعالوا اقرءوا كتابى فرحا به ، لأنه لما أوتيه باليمين علم أنه من الناجين الفائزين بالنعيم ، فأحب أن يظهره لغيره حتى يفرحوا بما نال .

ثم ذكر العلة في حسن حاله فقال :

( إنى ظننت أنى ملاق حسابية ) أى إنى فرح مسرور ، لأنى علمت أن ر بى سيحاسبنى حسابا يسيرا ، وقد حاسبنى كذلك ، فالله عند ظن عبده به .

قال الضحاك : كل ظن فى القرآن من المؤمن فهو يقين ، ومن السكافر فهو شكّ وقال مجاهد : ظن الآخرة يقين ، وظن الدنيا شك .

وقال الحسن في الآية : إن المؤمن أحسن الظن بربه فأحسن العمل للآخرة ، وإن الكافر أساء الظن بربه فأساء العمل لها .

ثم بيَّن عاقبة أمره فقال ﴿

(فهو فى عيشة راضية) أى فهو يعيش عيشة مرضية خالية مما يكدر مع دوامها. وما فيها من إجلال وتعظيم .

أنم فصل ذلك فقال:

( فى جنة عابية قطوفها دانية ) أى فهو يعيش فى بستان عال رفيع ذى تمار دانية القطوف ، يأخذها المرء كما يريد ، إن أحب أن يأخذها بيده انقادت له ، وهو قائم و جالس أو مضطجع ، و إن أحب أن تدنو إلى فيه دنت له .

(كلوا واشر وا هنبئاً بما أسلفتم فى الأيام الخالية) أى ويقول لهم ربهم جل ثناؤه : كلوا يامعشر من رضيت عنه فأدخلته جنتى – من تمارها وطيب مافيها من الأطعمة ، واشربوا من أشربتها ، أكلاً وشريا هنيئا لاتتأذون بما تأكلون وما تشربون جزاء من الله ، وثوابا على ماقدمتم فى دنياكم لآخرتكم من العمل بطاعتى .

وَأَمَّا مَنْ أُو تِن كِتَابَهُ بِشِماً لِهِ فَيَقُولُ يَالَيْذَنِي لَمْ أُوتَ كَتَابِيهُ (٢٥) وَلَمَّ أَوْنَ كَتَابِيهُ (٢٥) وَلَمَّ أَوْنَى عَنَى وَلَمَ أَدْرِ مَا حِسَابِيهِ (٢٦) يَالَيْنَهَا كَانَتِ الْقَاصِدِيَةَ (٢٧) مَا أَعْنَى عَنِّى مَالَيْهُ (٢٨) هَلَكَ عَنِّى سُلْطَانِيهُ (٢٩) خُذُوهُ فَعْلُوهُ (٣٠) ثُمَّ الْجُعِيمَ مَالَيهُ (٢٨) شَمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ (٣٠) إِنَّهُ كَانَ

لَا يُوْمِنُ بِاللهِ الْمَظِيمِ (٣٣) وَلَا يَحُضُ عَلَى طَمَامِ الْمِسْكِينِ (٣٤) فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ (٣٥) وَلَا طَمَامٌ إِلاَّ مِنْ غِسْلِينِ (٣٦) لَا يَأْ كُلُهُ إِلاَّ الْخَاطِئُونَ (٣٧) .

#### شرح المفردات

القاضية: أى القاطعة للحياة فلم أبعث بعدها ، ما أغنى عنى ماليه: أى لم يغن عنى مالى الذى تركته فى الدنيا ، هلك: أى بطل ، والسلطان: الحجة ، غلّوه: أى شدّوه بالأغلال ، والغلّ : القيد الذى يجمع بين اليدين والعنق ، والجحيم : النار المتاجعة المشتعلة ، وصليته النار وأصليته: أى أوردته إياها ، ذرعها: أى طولها ، فاسلكوه: أى فاجعلوه فيها بحيث يكون كأنه السلك: أى الحبل الذى يدخل فاسلكوه: أى فاجعلوه فيها بحيث يكون كأنه السلك: أى الحبل الذى يدخل فى ثقب الخرزات بعسر الضيق ذلك الثقب ، إما بإحاطتها بعنقه أو بجميع بدنه بأن تلف عليه ، و يقال سلكته الطريق: إذا أدخلته فيه ، حيم : أى قريب مشفق ، والغسلين: الدم والماء والصديد الذى يسيل من لحوم أهل النار قاله ابن عباس ، وعن أبى سعيد الخدرى مرفوعا: «لو أن دلوا من غسلين يُهرَرَاق فى الدنيا لأنتن أهل الدنيا أنهن أهل الدنيا أخرجه الحاكم وصححه ، والخاطئون: أى الآئمون ؛ يقال خطى الرجل: إذا تعمد الإثم والخطأ .

## المعنى الجملي

بعد أن ذكر سرور السعداء بصحائف أعمالهم ، ثم بيّن حسن أحوالهم في معايشهم ومساكنهم — أردف ذلك بذكر غمّ الأشقياء الكافرين وحزنهم وضع الأغلال والقيود في أعناقهم وأيديهم ، وإعطائهم الغسلين طعاما ، ثم أعقبه بذكر سبب هذا ، وهو أنهم كانوا لايؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ، ولا يحثون على مساعدة ذوى الحاجة والبائسين .

# الإيضاح

( وأما من أوتى كتابه بشماله فيقول ياليتنى لم أوت كتابيه ) فإنه لما نظر في صحيفة أعماله ، وتذكر قبيح أفعاله ، خجل منها وتمنى أن لوكان عذب في النار ولم يخجل هذا الخجل .

وفي هذا إيماء إلى أن العذاب الروحاني أشد ألمًّا من العذاب الجسماني .

( ولم أدر ماحسابيه ؟ ) أى ولم أعلم أى شىء حسابى الذى أحاسب به ، إذ كله و بال ونكال .

(يا ليتها كانت القاضية ) أى ليت الموتة التي مِتها فى الدنيا كانت نهاية الحياة ،
 لم أبعث بعدها ولم ألق ما أما فيه من نكال وسوء منقلب .

قال قتادة: تمنّى الموت ولم يكن في الدنيا عنده شيء أكره من الموت اه، وشر من الموت مايطيب له الموت، قال شاعرهم:

وشرّ من الموت الذي إن لقيته تمنيتُ منه الموتَ والموتُ أعظم

(ما أغنى عنى ماليه) أى لم يدمع عنى مالى الذى كنت أملكه فى الدنيا من عذاب الله ولا من بأسه شيئا .

( هلك عنى سلطانيه ) أى ذهب ملكى وتسلطى على الناس ، و بقيت فقيرا خليلا ، ومراده التحسر والندم ، إذ كان ينازع الحقين بسبب الملك والسلطان ، فالآن ذهب ذلك و بقى الوبال .

ثم ذكر سبحانه سوء منقلبه فقال:

( خذوه فغلُّوه . ثم الجحيم صلوه ) أى فيقال لزبانية جهنم : خذوه فضعوا الغُلَّ في عنقه ، ثم أدخلوه في النار الموقدة لقاء كفره بالله واجتراحه عظيم الآثام .

( ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه ) أى ثم أدخُلُوهَ في ساسلة طولها سبعون ذراعا تلف على جميع جسمه حتى لايستطيع تحركا ولا انفلاتا . والعرب إذا أرادت الكثرة عبرت بالسبعة والسبعين والسبعائة ، والمقصد إثبات أنها طويلة المدى .

ثم بيَّن سبب استحقاق هذا العذاب فقال:

(إنه كان لايؤمن بالله العظيم) أى افعلوا ذلك به جزاء له على كفره بالله فى الدنية و إشراكه به سواه ، وعدم القيام بحق عبادته وأداء فرائضه .

(ولا يحض على طعام المسكين) أى ولا يحث الناس على إطعام أهل المسكنة والحاجة، فضلا عن بذل المال لهم .

( فليس له اليوم هاهنا حميم ) أى فليس له يوم القيامة من ينقذه من عذاب الله تعالى ، لأنه يوم يفرّ فيه القريب من قريبه و يهرب الحبيب من حبيبه .

وجاء فى آية أخرى: « وَلاَ يَسْأَلُ حَمِيمٌ خَمِيمً » وقال: « مَاللِظًا لِمِينَ مِنْ حَمِيمً اللَّهِ أَلِينَ مِنْ حَمِيمً وَقَال: « مَاللِظًا لِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلاَ شَفِيعٍ يُطْاَعُ » .

(ولا طمام إلا من غسلين . لاياً كله إلا الخاطئون) أى وايس له طمام إلا مايسيل من لحوم أهل النار من الدم والصديد الذى لاياً كله إلا من مرن على اجتراح السيئات ، ودسَّى نفسه وأحاطت به الخطايا .

فَلاَ أُقْدِيمُ بِمَا تُبْصِرُونَ (٣٨) وَمَا لاَ تُبْصِرُنَ (٣٩) إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولِ كَرِيمٍ (٤٠) وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاءِرٍ قَلْمِلاً مَا تُونِمِنُونَ (٤١) وَلاَ بِقَوْلِ كَاهِنِ قَلْمِلاً مَا تَذَكَرُونَ (٤٢) تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالِمَانِ (٤٣) .

#### شرح المفردات

ماتبصرون: هي المشاهدات، وما لاتبصرون: هي المغيبات.

#### المعنى الجملي

بعد أن أقام الدليل على إمكان القيامة ، ثم على وقوعها ، ثم ذكر أحوال المؤمنين السعداء ، والسكافرين الأشقياء – أردف ذلك بتعظيم القرآن والرسول المنزل عليه هذا القرآن .

قال مقاتل : سبب نزول الآية أن الوليد بن المغيرة قال : إن محمدا ساحر ، وقال أبو جهل : شاعر ، وقال عقبة :كاهن .

# الإيضاح

( فلا أقسم بما تبصرون وما لاتبصرون ) أى أقسم بما تشاهدون من المخلوقات و بما غاب عنكم ، قال قتادة : أقسم بالأشياء كلها مايبصر منها وما لايبصر ، وقال عطاء : ما تبصرون من آثار القدرة ، وما لا تبصرون من أسرار القدرة .

( إنه لقول رسول كريم ) أى إن هذا القرآن كلام الله ووحيه أنزله على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم .

( وما هو بقول شاعر ) لأن محمدا لايحسن قول الشعر .

(قليلا ماتؤمنون) أى تؤمنون بذلك القرآن إيماناً قليلا، والمراد أنهم لايؤمنون أصلا، فالعرب تقول: قلما يأتينا، يريدون أنه لايأتينا.

وقد يكون المراد بالقلة أنهم قد يؤمنون في قلوبهم ثم يرجعون عنه سريعا .

( ولا بقول كاهن قليلا ماتذكرون ) أى وليس بقول كاهن كما تزعمون ، لأنه سبّ الشياطين وشتمهم ، فلا يمكن أن يكون بإلهامهم ، ولكنكم لما لم تستطيعوا فهم أسرار نظمه — قلتم : إنه من كلام الكهان.

أَكُدُ مَا نَقَدُمُ بَقُولُهُ :

( تنزيل من رب العالمين ) أى بل هو تنزيل من رب العالمين نزل به الروح الأمين على رسوله صلى الله عليه وسلم .

وَلَوْ تَقُوَّلُ عَلَيْمَا بَمْضَ الْأَقَاوِيلِ (٤٤) لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ (٥٤) ثُمَّ لَقَطَمْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ (٤٤) فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدِ عَنْهُ حَاجِزِينَ (٤٤) وَإِنَّهُ لَقَطَمْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ (٤٤) وَإِنَّهُ لَتَذْكُمْ مُنْكُمْ مُكَذِّبِينَ (٤٩) وَإِنَّهُ لَتَذْكُمْ مُكَذِّبِينَ (٤٩) وَإِنَّهُ لَتَذْكُمْ مُكَذِّبِينَ (٤٩) وَإِنَّهُ لَمَا مُنْكُمْ مُكَذِّبِينَ (٤٩) وَإِنَّهُ لَمَا مُنْكُمْ مُكَذِّبِينَ (٤٩) وَإِنَّهُ لَمَا مُنْكُمْ مُكَذِّبِينَ (١٥) فَسَبِّحْ بِاسْمِ لَلْمَا لَهُ عَلَى الْكَافِرِينَ (٥٠) وَإِنَّهُ لَمَقَ الْيَقِينِ (١٥) فَسَبِحْ بِاسْمِ رَبّهُ الْمَطْيِمِ (٥٢) .

#### شرح المفردات

التقو"ل: الافتراء ، وسمى بذلك لأنه قول متكلّف ، والأفاويل: الأقوال المفتراة ، واحدها قول على غيرقيس ، لأخذنا منه: أى لأمسكناه ، باليمين: أى بيمينه ، والوتين: عرق يخرج من القلب ويتصل بالرأس ، حاجزين: أى مانعين ، حق اليقين: أى عين اليقين .

## المعنى الجملي

بعد أن أثبت أن القرآن تنزيل من رب العالمين ، وليس بشعر ولا كهانة — أكد هذا بأن محمدا لايستطيع أن يفتعله ، إذ لو فعل ذلك لأبطلنا حجته ، وأمتنا دعوته ، أو سلبناه قوة البيان فلا يتكلم بهذا الكذب ، أو قتلناه فلم يستطع نشر الأكاذيب ، وقد جرت سنتنا بأن كل متكلف للقول لايقبل قوله ، ولا يصغى

السامعون إلى كلامه كما قال : « وَمَا أَنَا مِنَ المَتَكَلِّقْيِنَ » ولا يستطيع أحد بعدئذ أن يدافع عنه .

ثم ذكر أن القرآن عظة لمن يتقى الله و يخشى عمّابه ، و إنه حسرة على الـكافرين حينما يرون ثواب المؤمنين ، و إنه لحق لار يب فيه .

ثم أمر رسوله بأن يقدس ربه العظيم ويشكره على ما آتاه من النعم ، وعلى ما أوحى به إليه من القرآن العظيم .

# الإيضاح

( ولو تقوّل علينا بعض الأقاويل، لأخذنا منه باليمين ) أى ولو افترى محمد علينا بعض الأقوال الباطلة ونسبها إلينا لعاجلناه بالعقو بة ، وانتقمنا منه أشد الانتقام .

والأخذ باليمين يكون عند ضرب الرقبة و إزهاق الروح ، وقد جرى ذكر هذا على التمثيل بما يفعله الملوك بمن يتكذب عليهم فإنهم لايمهلونه ، بل يضر بون رقبته على الغور .

( ثم لقطمنا منه الوتين ) الوتين : عرق غليظ تصادفه شفرة الناحر .

قال الشماخ ابن يضرار:

إذا بلُّغيِّني وحملتِ رحلي عَرابَةَ فاشْرَقَى بدم الوتين

والمراد — أنه لوكذب علينا لأزهقنا روحه ، فكان كمن قطع وتينه ، وهذا تصوير للإهلاك بأفظع مايفعله الملوك بمن يغضبون عليه ، إذ يأخذه القتّال بيمينه ويكفحه بالسيف ويضرب عنقه .

( فما منكم من أحد عنه حاجزين ) أى فما أحد منكم يمنعنا عن عقو بته ، والتنكيل به .

وجمع «حاجزين» باعتبار أحد، إذ هو في معنى الجماعة ، ويقم على الواحد والجمع

والمذكر والمؤنث كما جاء فى قوله: « لأَنْفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدِ مِنْ رُسُــلِهِ » وقوله: « لَسُنُنَّ كَاحَدِ مِنَ النِّسَاءِ » .

(و إنه لتذكرة للمتقين) أى و إن هذا القرآن لعظة وذكرى لمن يخشى عقاب الله فيطيع أوامره ، وينتهى عما نهى عنه ، وخص (المتقين) بالتذكرة والعظة ، لأنهم هم الذين ينتفعون بها

( و إنا لنعلم أن منكم مكذبين ) له بسبب حبكم للدنيا وحســدكم للداعى ، و إنا لنجاز يكم على ذلك بما تستحقون إظهارا للعدل .

والخلاصة - إن منكم من اتتى الله فتذكر بهذا القرآن وانتفع به ، ومنكم من مال إلى الدنيا فكذب به وأعرض عنه .

وفى هذا وعيد شديد لايخني .

(و إنه لحسرة على المكافرين) أى و إن هـذا القرآن لحسرة عظيمة على المكافرين في دار الدنيا إذا رأوا دولة المؤمنين، وفي الآخرة إذا رأوا ثواب المصدقين.

( و إنه لحق اليقين ) أى و إنه للحق الذى لاشك فى أنه من عند الله لم يتقوّله محمد صلى الله عليه وسلم .

( مسبح باسم ربك العظيم) أى فسبح الله تعالى بذكر اسمه ، تنزيها له عن الرضا بالتقوّل عليه ، وشكرا له على ما أوحى به إليك من هذا القرآن الجليل الشأن. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم .

#### ماتضمنته هذه السورة الكريمة

تضمنت هذه السورة ثلاثة مقاصد :

- (١) هلاك الأمر المكذبة لرسلها في الدنيا من أول السورة إلى قوله: «أَذُنْ وَاعِيَةٌ »
  - (٢) عذاب الآخرة جزاء على التكذيب في الدنيا .
- (٣) إثبات أن القرآن العظيم وحي من عند الله وليس بقول شاعر ولا كاهن.

# سورة المعارج

هى مكية ، وآياتها أر بع وأر بعون ، نزلت بعد الحاقة،وهى كالنتمة لها فى وصف القيامة وعذاب النار .

# بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سَأَلَ سَأَئِلَ بِعَذَابِ وَاقِعِ (۱) لِلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعِ (۲) مِنَ اللهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِنَ اللهِ فِي اللّمَارِجِ (۳) تَعْرُبُحُ اللّلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ خَسِينَ أَلْفَ سَنَةً (٤) فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا (٥) إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ مِقْدَارُهُ خَسِينَ أَلْفَ سَنَةً (٤) فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا (٥) إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ مَ يَرَوْنَهُ السَّمَاءُ كَالْمُهُلِ (٨) وَتَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهُلِ (٨) وَتَكُونُ المَّاءُ كَالْمُهُلِ (٨) وَتَكُونُ المَّاءُ كَالْمُهُلِ (٨) وَتَكُونُ المَّاءُ كَاللهُ فَي اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ (١٠) يُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدُ الْمُجْرِمُ الْجُرْمُ الْمُعْنِ (٩) وَلَا يَسْأَلُ جَمِيمٌ خَمِيمًا (١٠) يُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدُ الْمُجْرِمُ الْجُرْمُ لَوْ يَفْتِدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذَ بِبَنِيهِ (١١) وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ (١٢) وَفَصِيلَتِهِ لَوْ يَفْتَذِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذَ بِبَنِيهِ (١١) وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ (١٢) وَفَصِيلَتِهِ اللّهُ يَوْوِيهِ (١٣) وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيمًا ثُمَّ يُنْجِيدِهِ (١٤) كَلاَ إِنَّهَا لَكَا لَعْهُ إِنَ اللّهُ وَالِهُ إِنْ اللّهُ إِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ إِنَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللللهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللهُ الللللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللللهُ اللهُ الللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللللهُ الللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللللهُ اللللهُ اللهُ ال

#### شرح المفردات

سأل سائل : أى دعا داع ،من قولك: دعا بكذا إذا استدعاه وطلبه كا جا. في قوله:

« يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَا كِهَةٍ آمِنِينَ » ليس له دافع : أي إنه وافع لا محالة ،
والمعارج: واحدها مِعْرج، وهو المِصْعد (أستنسير) كما فال : «وَمَعَارِجَ عَدَيْهَا يَظْهَرُ ونَ»

والمراد بها النعم التى تكون درجات متفاضلة ، تصل إلى الخلق على مراتب مختلفة ، والروح : هو جبريل عليه السلام ، والمهل : دردىء الزيت ، وهو ما يكون فى قعر الإناء منه ، والعهن : الصوف المصبوغ ألوانا، والحميم : القريب ، يبصرونهم : أى يبصر الأحماء الأحماء و برونهم ، بود : أى يتمنى ، والمجرم : المذنب ، وصاحبته : زوجته ، وفصيلته : هى عشيرته ، تؤويه : أى تضمه و يأوى إليها . كلا : هى كلة تفيد الزجر عما يطلب ، نظى : هى النار ، والشوى : واحدها شواة ، وهى جلدة الرأس تنتزعها النار انتزاعا فتفرقها ثم تعود إلى ما كانت عليه ، تدعو : أى تجذب وتحضر ، تولى : أى أعرض عن الطاعة ، جمع فأوعى : أى جمع المال فجعله فى وعاء .

# المعنى الجملي

كان أهل مكة يقول بعضهم لبعض : إن محمدا يخو فنا بالعذاب ، فما هذا العذاب ؟ ولمن هو ؟ وكان النضر بن الحرث ومن لَفَ الْهَ يقولون إنكارا واستهزاء : 
( اللَّهُمُ إِنْ كَانَ هٰذَا هُوَ الْحُقَ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِر ْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَو انْتَنَا بِعَذَابِ أَلِيمٍ » فنزت هذه الآيات .

# الإ بضاح

(سأل سائل بمذاب واقع . للكافرين ليس له دافع) أى طلب طااب عذابا واقعا لامحالة ، سواء طلب أم لم يطلب ، لأنه الازل بالكافرين فى الآخرة لايدفعه عنهم أحد ، فلماذا هم يطلبونه استهزاء ؟.

( من الله ذى لمعارج ) أى ليس لذلك المذاب الصادر من الله دافع من جهته إذا جاء وقته ، فإذا اقتضت الحكمة وقوعه امتنع ألا يفعله ، وهو ذو النعم التى تصل إلى الناس على مراتب مختلفة ، ودرجات متفاوتة .

و لخلاصة — إن العذاب الذي طلبه السائلون واستبطئوه واقع لامحالة ، وهو سبحانه لم يفعل ذلك إلا لحكمة ، وهي وضعهم في الدركات التي هم أهل لها بحسب استعدادهم ، وما دسوا به أنفسهم من سيء الأعمال والخطايا التي أحاطت بهم من كل صوب .

وقد نظم سبحانه العوالم فجمل منها مصاعد ، ومنها دركات ، فليكن هؤلاء في الدركات ، وليكن المؤمنون والملائكة في الدرجات طبقا عن طبق على نظم ثابتة اقتضتها الحكمة والصلحة .

ثم بيَّن مقدار ارتفاع تلك الدرجات فقال:

(تعرج الملائكة والروح إليه فى يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ) أى تصمد فى تلك المعارج الملائكة وجبريل عليه السلام إلى مواضع لو أراد واحد من أهل الدنيا أن يصعد إليها لبقى فى ذلك الصعود خمسين ألف سنة ، لكنهم يصعدون إليها فى الزمن القليل ، وليس المراد من ذكر الخمسين تحديد العدد ، بل المقصد أن مقام القدس الإلهى بعيد المدى عن مقام العباد ، فهم فى المادة مغموسون ، وهناك عوالم ألطف وألطف ، درجات بعضها فوق بدض ، وكل عاكم ألطف مما قبله ، وكما لطف العالم العدى كان أشد قوة وهكذا : « وَأَنَّ إلَى رَبِّكَ المُنْتَهَى»

( فاصبر صبرا جمیلا ) أی إذا سألوا استمجال العذاب علی سبیل الاستهزاء والتكذیب بالوحی ، وكان هذا بورث ضجرك أیها الرسول \_ فاصبر صبرا جمیلا بلا جزع ولا شكوی ، لأنه أمر محقق ، وكل آت ٍ قر یب .

ثُمُّ بيَّن أن هذا اليوم آتِ لاشك فيه فقال:

(إنهم يرونه بميدا ونراه قريبا) أى إنهم يرون هذا اليوم الذى مقداره خمسون أنف سنة \_ بميدا غير ممكن ، ونحر نراه قريبا هينًا غير بميد علينا ولا متعذر. ثم ذكر وقت حدوثه فقال :

( يوم تكون السماء كالمهل ) أى إن العذاب واقع بالكافرين يوم تكون السماء كأنها عكر الزيت ، والمراد أنها تكون واهية ضعيفة غير متماسكة . ( وتكون الجبال كالعهن ) أى وتكون الجبال هشّة غير متلاحمة كأنها الصوف المنفوش إذا طيرته الربح ، روى عن الحسن : أنها تسير مع الرياح ثم تنهد ، ثم تصير هباء منثورا .

(ولا يسأل حميم حمياً) أى ولا يسأل قريب مشفق قريباً عن حاله ، ولايكلمه لأ بتلاء كل منهما بما يشغله كما جاء فى قوله : « وَ إِنْ تَدْعُ مُثُقَدَلَةٌ إِلَى حِلْهِ لَا بَعْمَلُ مِنهُ شَيَّ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبُى » وقوله : « يَوْمَ يَفِرُ لَلَرْءُ مِن أَخِيهِ وَأُمَّةِ لَا يَعْمَلُ مِنهُ شَيَّ وَسَاحِبَتِهِ وَ بَنْيِهِ . لِكُلِّ امْرِي مِنهُمْ يَوْمَنْذٍ شَأْنُ يُغْنِيهِ » .

(يبصرونهم) من قولك بطّرته بالشيء إذا أوضحته له حتى يبصره، أى يتعارفون ثم يفر " بعضهم من بعض بعد ذلك .

ثم أرشد إلى هول ذلك اليوم فقال:

( يود الحجرم لو يفتدى من عذاب يومئذ ببنيه ، وصاحبته وأخيه ، وفصيلته التى تؤويه ، ومن فى الأرضجيما ثم ينجيه ) أى يتمنى الكافر لو ينفع أعز الناس إليه قدية ، لينجيه من ذلك العذاب ، فيؤد لوكان أبناؤه أو زوجته أو أخوه أو عشيرته التى تضمه إليها ، أو أهل الأرض جميعا فداء له ليخلص من ذلك العذاب .

والخلاصة — يتمنى الكافر لوكان هؤلاء جميما فى قبضة يده ليبذلهم فدية عن نفسه ، ثم ينجيه ذلك \_ هيمات .

(كلا) أى لايقبل منه فداء ولوجاء بأهل الأرض ، أو بأعز ما يجده من مال ولو بملء الأرض ذهبا ، أو بولده الذي كان حشاشة كبده فى الدنيا ، أو بزوجته وعشيرته .

( إنها لظى . نزّاعة للشوى . تدعو من أدبر وتولى . وجمع فأوعى ) أى إنها النار الشديدة الحرارة التى تنزع جلدة الرأس وتفرقها ، ثم تعود إلى ماكانت عليه وأنشدوا قول الأعشى :

قالت قُنَّيْـلَةُ مالهُ قد جُلِّكَ شيباً شَوَاتُهُ \*

وهذه النار تجذب إليها أبناءها الذين خلقهم الله لها ، وقد رأنهم فى الدنيا يعملون عملها ، من بين أهل المحشر، فدستوا أنفسهم إذ كذبوا بقلوبهم ، وتركوا العمل بجوارحهم ، وجمعوا المال بعضه على بعض وكنزوه ولم يؤدوا حق الله فيه ، وتشاغلوا به عن فرائضه من أوامر ونوام .

إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ مَلُوءًا (١٩) إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا (٢٠) وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُ جَزُوعًا (٢٠) وَإِذَا مَسَّهُ النَّيْرُ مَنُوعًا (٢٠) إِلاَّ المُصَلِّينَ (٢٢) الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلاَتِهِمْ دَاعُونَ (٣٣) وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلاَتِهِمْ دَاعُونَ (٢٠) وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ (٢٧) يُصَدِّقُونَ بِيوهُ مِ الدِّينِ (٢٦) وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ (٢٧) يُوالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ (٢٧) إِنَّا قَالَدِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (٢٩) إِنَّا قَالَدِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (٢٩) إِنَّا قَالَدِينَ هُمْ الْمَادُونَ (٣١) وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَنَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولِيكَ هُمُ الْمَادُونَ (٣١) وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ (٣٣) وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى مَرْوَنَ (٣٣) وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى مَرْوَنَ (٣٣) وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى عَلَى مَرْوَنَ (٣٣) وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى عَلَى مَرْوَنَ (٣٣) وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى عَلَى اللّهِمْ عَلَى مَرْوَنَ (٣٣) وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى مَرَاءُ وَلَوْلُونَ (٣٣) وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى عَلَى مَرْوَنَ (٣٣) وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى عَلَى مَرْوَنَ (٣٣) وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى عَلَى مَرْوَنَ (٣٣) وَالَّذِينَ هُمْ فِي جَنَّاتِ مُكْرَمُونَ (٣٣) وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى مَرْوَنَ (٣٣) وَالَّذِينَ هُمْ فِي جَنَّاتِ مُكَرِينَ (٣٣) وَالَّذِينَ هُمْ فِي جَنَّاتِ مُكْرَمُونَ (٣٣) وَالَّذِينَ هُمْ فِي جَنَّاتٍ مُكْرَمُونَ (٣٣) وَالَّذِينَ هُمْ فِي جَنَّاتٍ مُكْرَمُونَ (٣٣) وَالَّذِينَ هُمْ فِي جَنَّاتٍ مُكْرَمُونَ (٣٣) وَاللَّذِينَ هُمْ فِي جَنَّاتٍ مُكْرَمُونَ (٣٣) وَالْمَلِكَ فِي جَنَّاتٍ مُكْرَمُونَ (٣٣) وَلَوْلَا فَي جَنَّاتٍ مُكْرَمُونَ (٣٣) وَلَوْلَوْلَ وَالْمَانَ الْمُؤْنَ وَالْمُونَ (٣٣) وَلَوْلَ وَالْمُؤْنَ وَالْمُؤْنَ وَالْمُؤُنَ الْمُؤْنَ وَالْمُؤُنَ وَلَالِهُ وَلَا عُلَى مُؤْنَ وَالْمُؤْنَ وَلَى مُؤْنَ وَلَا لَالِهُ وَلَا لِهُ وَلَا لِهُ وَلَا لَالْمُؤُنَا وَلَوْلَ وَالْمُؤْنَ وَلِهُ مُولِونَ وَلَا لَالِهُ وَلَا لَا لَا عُلَالِهُ وَلَا مُو

# شرح المفردات

الهلم: سرعة الحزن عند مس المكروه، وسرعة المنع عند مس الخير، من قولم : نقة هلوع : إذا كانت سريعة السير . وسأل محمد بن طاهر العلماعن الهلم فقال : قد فسره الله ، ولا يكون تفسير أبين من تفسيره سبحانه \_ يعنى قوله : « إذا مَسَة م الآية . والجزع : حزن يصرف الإنسان عما هو بصدده و يقطعه عنه ،

والخير: المال والغنى ، حق معلوم: أى نصيب معين يرجبونه على أنفسهم تقرُّباً إلى الله و إشفاقا على المحتاجين ، المحروم: الفقير الذى لا يسأل الناس فيظن أنه غنى "، يصدقون بيوم الدين: أى يصدقون به تصديقا يكون له الأثر فى نفوسهم ، فيسخرونها و يسخرون أموالهم فى طاعة الله ومنفعة الناس ، مشفقون: أى خائفون ، حافظون: أى كافون لها عن الحرام ، راعون: أى لا يخلون بشىء من حقوقها:

#### المعنى الجملي

بعد أن ذكر سبحانه أنه هو ذو المعارج والدرجات العالية ، والنعم الوفيرة التى يسبغها على عباده الأخيار \_ أردف هذا بذكر المؤهّلات التى توصل إلى تلك المراتب وتبعد عن ظلمة المادة التى تدخل النفوس فى النار الموقدة التى تنزع الشوى ، وبيّن أنها عشر خصال تفكّه من السلاسل التى تقيده بها غرائزه التى فطر عليها ، وعاداته التى ألفها وركن إليها ، وهى ترجع إلى شيئين : الحرص، والجزع . وهذه الخصال هى :

- (٢) المداومة عليها في أوقاتها المعلومة .
- (٣) إقامتها على الوجه الأكل بحضور الفلب ، والخشوع لدرب ، ومراعاة سننها وآدامها .
  - (٤) التصديق بيوم الجزاء بظهور أثر ذلك في نفسه اعتقادا وعملاً .
    - (٥) إعطاء صدقات من أموالهم للفقراء والمحرومين
      - (٦) مراعاة العهود والمواثيق .
      - (v) أداء الأمانات إلى أهلها .
      - (A) حفظ فروجهم عن الحرام .
      - (٩) أداء الشهادة على وجهها .
      - " (٦٠) الخوف من عذاب الله .

#### الإيضاح

( إن الإنسان خلق هلوعا . إذا مسه الشر جزوعا . وإذا مسه الخير منوعا ) أى إن الإنسان جبل على الهلع ، فهو قليل الصبر ، شديد الحرص ، فإذا افتقر أو مرض أخذ في الشكاة والجزع ، وإذا صار غنيًا أو سليما معافى منع معروفه وشح عاله ، وما ذاك إلا لاشتغاله بأحواله الجسمانية العاجلة ، وقد كان من الواجب عليه أن يكون مشغولا بأحوال الآخرة ، فإذا مرض أو افتقر رضى بما تُسِم له ، علماً بأن الله يفعل ما يشاء ، ويحكم بما يريد ، وإذا وجد المال والصحة صرفهما في طلب السعادة الأخروية ، وقد استثنى من هذه الحال من انصغو بالصفات الآتية :

(١) ( إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دأنمون ) أي إن الإنسان بطبعه متصف بصفات الذم ، خليق بالمقت إلا من عصمهم الله ووفقهم ، فهداهم إلى الخير ويسر لهم أسبابه ، وهم المصلون الذين يحافظون على الصلوات في أوقاتها ، لا يشغلهم عنها شيء من الشواغل .

وفى هذا إيما، إلى فضيلة المداومة على العبادة ، أخرج بن حِبَّان عن أبى سلّمة قال : حدثتنى عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « خذوا من العمل ما تطيقون ، فإن الله لايمل حتى تملّوا ، قالت فكان أحب الأعمال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما داوم عليه و إن قل " ، وكان إذا صلى صلاة داوم عليها ، وقرأ أبو سلمة : الذين هم على صلاتهم دائمون

(٧) (والذين في أموالهم حق معلوم. للسائل والمحروم) أى والذين في أموالهم تصيب معين لذوى الحاجات والبائسين ، تقربا إلى الله و إشفاقا على خلقه ، سواء سألوا واستتَجْدَوا ، أولم يسألوا تعففا منهم .

والمراد بهذا الحق لمعلوم: ما يوظفه الرجل على نفسه ، فيؤديه كل جمعة أوكل شهر أوكما جدت حاجة تدعو إلى بذل المال ، كإغاثة فرد أو إغاثة أمة طرأ عليها

ما يستدعى البذل لمصلحة هامة لها ، كالدفاع عن عدو أو دفع مجاعة أو ضرورة ملحّة مفاحئة .

- (٣) (والذين يصدقون بيوم الدين) أى والذين يوقنون بالمعاد والحساب، فيعملون عمل من يرجو الثواب ويخاف العقاب ؛ وتظهر آثار ذلك في أفعالهم وأقوالهم ومعتقداتهم ، فيُنيبون إلى الله و يخبتون إليه .
- (٤) (والذين هم من عذاب ربهم مشفقون) أى والذين هم خائفون وَجِلُون من تركهم للواجبات ، و إقدامهم على المحظورات ، ومن يدم به الخوف والإشفاق فيا كلف به يكن حذراً من التقصير ، حريصا على القيام بما كلف به من علم وعمل .

وبحو الآية قوله : « وَالَّذِينَ يُونْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجَلِةٌ أَنَّهُمْ إلى رَبِّهِمْ رَاجِمُونَ » وقوله : « الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ » .

ثم ذكر الداعى لهم إلى هذا الخوف فقال :

- (إن عذاب ربهم غير مأمون) أى لاينبغى لأحد أن يأمن عذاب الله وإن بالغ فى الطاعة ، ومن ثم أثر عن السلف الصالح أنهم كانوا كثيرى الخوف والوجل كا يشعر بذلك قول بعضهم : ليت أمى لم تلدنى ، وقول آخر : ليتنى شجرة تُعُضَد ، إلى أشباه ذلك مما يعبر عن شديد الوجل والخشية .
- (ه) (والذين هم لفروجهم حافظون . إلا على أزواجهم أو ماملكت أيمـــانهم فإنهم غير ملومين . فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون) راجع تفسير هذا بتوسّع فى سورة المؤمنين
- (٦) ( والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون ) أى إذا اؤتمنوالم يخونوا،و إذا عاهدوا لم يندروا .
- (٧) ( والذين هم بشهاداتهم قائمون ) أي والذين يقومون بأداء الشهادة عند

الحكام ، ولا يكتمونها ولا يغيرونها ، والشهادة من جملة الأمانات ، و خصها بالذكر العظم شأنها ، إذ بها تحيا الحقوق ، و بتركها تموت .

(A) (والذين هم على صلاتهم يحافظون) أى والذين يحافظون على صلاتهم، ويراعون شرائطها، ويكملون فرائضها؛ فيجتهدون قبل الدخول فيها فى تفريغ القلب من الوساوس والالتفات إلى ماسوى الله، مع حضور القلب حين القراءة، وفهم ما يتلى فيها من آى الذكر الحكيم.

ثم وعد هؤلاء بحسن المآل فقال :

(أولئت فى جنات مكرمون) أى هؤلاء الذين يفعلون هذه الأفعال فى بساتين يكرمون فيها بأنواع اللذات والمسرات ، و إلى ذلك أشار الحديث « فيها مالا عين رأت ، ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر » .

أَ فَمَا اللَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهُطْهِينَ (٣٣) عَنِ الْيَهِينِ وَعَنِ الشَّمَالُ. عَزِينَ (٣٧) أَ يَطْمَعُ كُلُ أُمْرِئُ مِنْهُمْ أَنْ يَدْخَلَ جَنَّةً نَعِيمِ (٣٨) كَلاَّ عَزِينَ (٣٧) أَ يَطْمُعُ كُلُ أُمْرِئُ مِنْهُمْ أَنْ يَدْخَلَ جَنَّةً نَعِيمٍ (٣٨) كَلاَّ الْعَارِبِ إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِمَّا يَعْمَمُ وَمَا نَحْنُ بَرَبِ المَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَعَادِرِبِ إِنَّا خَلُوا مِنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بَعَسَبُو قِينَ (٤١) فَذَرْهُمْ لَعَادُونَ (٤٠) فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَ يَلْمَبُوا حَتَّى مُيلاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ (٤٢) يَوْمَ يَخْرُ مُحُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَا نَهُمْ إِلَى نُصُبِ يُو فِضُونَ (٣٤) خَاشِمَةً أَبْصَارُهُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَا نَهُمْ إِلَى نُصُبِ يُو فِضُونَ (٣٤) خَاشِمَةً أَبْصَارُهُمْ مَنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَا نَهُمْ إِلَى نُصُبِ يُو فِضُونَ (٣٤) خَاشِمَةً أَبْصَارُهُمْ مَنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَا نَهُمْ إِلَى نُصُبِ يُو فِضُونَ (٣٤) خَاشِمَةً أَبْصَارُهُمْ مَنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَا نَهُمْ إِلَى نُصُبِ يُو فِضُونَ (٣٤) خَاشِمَةً أَبْصَارُهُمْ أَلَيْهِ عَدُونَ (٤٤) .

#### شرح المفردات

قِبَلَكَ : أَى فَى الْجَهَةَ التَّى تليكَ ، مهطعين : أَى مسرعين نحوك ، مادَّى أَعناقهم إليك ، مقبلين بأبصارهم عليك ، ليظفروا بما يجعلونه هزوا ، وأنشدوا : عكة أهلُها ولقد أراهم إليه مهطعين إلى السماع عزين : أَى فرقاً شتى حِلْقاً حِلْقاً ، قال عَبيد بن الأبرص .

فجاءوا يُهُرَّ عُون إليه حتى ﴿ يَكُونُوا حُولَ مُنْبَرُهُ عِزِينَا

واحدهم عزة ، وأصلها عزوة ، لأن كل فرقة تعتزى وتنتسب إلى غير من تعتزى إليه الأخرى ، بمسبوقين : أى بمغلوبين ، والأجداث : القبور ، واحدها جَدَث ، والسِّراع : واحدهم سريع ، والنصب ( بضمتين ) كل شيء منصوب كالعَلَم والراية وكذا ماينصب للمبادة، وهوالمراد هنا ، ويوفضون : أى يسرعون ، خاشعة أبصارهم : أى ذليلة ، ترهقهم : أى تنشاهم .

#### المعنى الجملي

بعد أن وعد المؤمنين بجنات النعيم مع الكرامة والإجلال — أردف ذلك بذكر أحوال الكافرين مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وأبان لهم خطأهم فيها يرجون من جنات النعيم على ماهم عليه من كفر وجحود، ثم توعدهم بالهلاك، ولن يستطيع أحد دفعه عنهم، ثم أمر رسوله أن يدعهم وشأنهم حتى يوم البعث، يوم يخرجون من قبورهم مسرعين كأنهم ذاهبون إلى معبوداتهم الباطلة من الأصنام والأوثان، وقد كان من دأبهم أن يسرعوا حين الذهاب إليها) وهم في هذا اليوم تكون أبصارهم ذليلة، وترهق وجوههم قترة، لما تحققوا من عذاب لامنجاة لهم منه، وقد أوعدوه في الدنيا فكذبوا به

روى: أنه عليه السلام كان يصلى عند الكعبة ويقرأ القرآن، وكان المشركون يجتمعون حوله حِلقاً حِلقاً وفرقاً فرقاً يستمعون و يستهزئون ويقولون: إن دخل هؤلاء الجنة كما يقول محمد فلندخلن قبلهم، فنزلت هذه الآيات.

## الإيضاح

( فه للذين كفروا قِبَلك مهطعين . عن اليمين وعن الشهال عزين ) أى فما بالهم يسرعون إليك ، ويجلسون حواليك ، عن يمينك وعن شمالك ، جماعات متفرقة ، نافرين منك ، لاينتفتون إلى ماتلقيه عليهم من رحمة الله وهديه ، ونصحه و إرشاده، وما فيه سعادتهم في معاشهم ومعادهم .

ونحو الآية قوله: « فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذَ كِرَةِ مُعْرِضِينَ ؟ كَأَنَّهُمْ مُحُمَرٌ مُسْتَمَفْرِكَةٌ. فَرَّتْ مِنْ قَسُورَةٍ » .

أخرج مسلم وغيره عن جابر قال: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد ونحن حِلَق متفرقون ، فقال: « مالى أراكم عزين ، ألا تصفّون كما تصفّ الملائكة عند ربها ؟ قال: يتمون الصفوف الملائكة عند ربها ؟ قال: يتمون الصفوف الاول و بتراصّون فى الصف» وقد كانت عادتهم فى الجاهاية أن يجلسوا حلقا مجتمعين. قال شاعرهم :

ترانا عنده والليل داج ٍ على أبوابه حِلَقاً عِزينا

. ثم أيأسهم من نيلهم للسعادة التي يفوز بها مرت يستمعون القول فيتبعون أحسنه فقال :

(أيطمع كل امرئ منهم أن يُدخَل جنة نسيم ؟ كلا) أى أيطمع هؤلاء وهم الفرون من الرسول صلى الله عليه وسيم ، معرضون عن سماع الحق \_أن يدخلوا جنتى كما يدخلها المؤمنون المخبتون الذين يدعون ربهم خوفا وطمعا ؟ كلا لامطمع لهم في ذلك مع ماهم عليه .

ثم ذكر السبب في تيئيسهم منها فقال:

(إنا خلقناهم مما يعلمون) أى إنا خلقناهم من أجل مايعلمون، وهو تكميل النفس بالإيمان والطاعة ؛ فمن لم يكملها بذلك فهو بمعزّل عن أن يتبوأ متبوأ الذين أخلصوا الله وحده ، و بعدت نفوسهم عن دنس الشرك والمعاصى .

ثم توعدهم بأنهم إن لم يثو بوا إلى رشدهم أهلكهم واستبدل بهم قوما غيرهم خيرا منهم فقال :

(فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون . على أن نبدِّل خيرا منهم ومانحن بمسبوقين ) أى أقسم إبرب الكواكب ومشارقها ومغاربها ، إنا لقادرون على أن تخلق أمثل منهم يستمعون دعوة الداعى ونصح الناصح ، ونهلك مؤلاء ، وإن يعجزنا ذلك ، لكن مشيئتنا اقتضت تأخير عقو بتهم .

والخلاصة — إن هؤلاء المشركين فى تناقض واضطراب فى الرأى ، فكيف ينكرون البعث ثم يطمعون فى دخول الجنة ، وكيف ينكرون الخالق وقد خلقهم أوّلا بما يعلمون ، وهو قادر على خلق مثلهم ثانيا .

وفي هــذا تهكم بهم وتنبيه إلى تناقضهم في كلامهم . فإن الاستهزاء بالساعة ودخول الجنة ثما لايقبله إلا من عنده دخَل في العقل ، ومجانفة لصواب الرأى .

ثم سلَّى رسوله عما يقولون و يفعلون فقال :

(فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذى يوعدون) أى دعهم في تكذيبهم وعنادهم إلى يوم البعث ، وحينئذ يعلمون عاقبة وبالهم، ويذوقون شديد نكالهم ، حين يُعرضون للحساب والجزاء ، يوم تجزى كل نفس بما عملت ، لاشفيع ولا نصير ، يوم لاينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم .

ثم فصل أحوالهم في هذا اليوم فقال:

(يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نُصُب يوفضون . خاشعة أبصارهم ترهقم ذلة) أى يوم يخرجون من قبورهم إذا دعاهم الداعى لموقف الحساب — سراعا يسابق بعضهم بعضا ، كما كانوا فى الدنيا يهرولون إلى النَّصُب إذا عاينوم يبتدرون أيهم يستلمه قبل ــ مع خشوع الأبصار وذلتها لهول ما تحققوا من العذاب، تعلو وجوههم القترة ، لما أصابهم من السكا بة والحزن .

ثم ذكر أن ذلك العذاب الذى وقعوا فيه ، كانوا قد أُنْدُرِوا به ، ولم يأتهم بغتة فقال :

( ذلك اليوم الذى كانوا يوعدون ) أى ذلك اليوم وما فيه من أهوال عظام كانوا قد أُنذروا فى الدنيا أنهم ملاقوه وكانوا به يكذبون ، فلا عذر لهم فيا سيموا به من سوء العذاب .

# خلاصة ماحوته السورة الكريمة من أغراض ومقاصد:

- (١) وصف يوم القيامة وأهواله .
  - (٢) وصف النار وعذابها .
- (٣) صفات الإنسان التي أوجبت له الجحيم ، وكيف يجتهد لإزالة مابه من
   النقص حتى يرتقى إلى المعارج ، ويخرج من عالم المادة .
  - (٤) وعيد الـكافرين على مايلاقونه فى ذلك اليوم .

# سورة ٺوح

هى مكية ، وعدد آيها ثمان وعشرون ، نزلت بعد سورة النحل .

ووجه اتصالها بما قبلها :

(١) أنه قال فى السورة السابقة: «إِنَّا لَقَادِرُونَ. عَلَى أَنْ نُبَدِّلَ خَيْرًا مِنْهُمْ » وذكر هنا قصة قوم نوح المشتملة على إغراقهم بلا من قد آمن ، وإبدالهم بمن هم خير منهم، فكأنها وقعت موقع الاستدلال على تلك الدعوى .

(٢) تواخى مطلع السورتين فى ذكر العذاب الموعود به الـكفار .

# بِسْمُ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَا يَهُمُ مُ عَذَابٌ أَلِيم (١) قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّى لَـكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ (٢) أَنِ اعْبُدُوا اللهَ عَذَابٌ أَلِيم (١) قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّى لَـكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ (٢) أَنِ اعْبُدُوا اللهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيمُونِ (٣) يَغْفِر لَـنَكُمْ مِنْ ذُنُو بَكُمْ وَيُوَّخِّرُ كُمْ إِلَى أَجَلِ مُسَمِّى، إِنَّ أَجَلَ اللهِ إِذَا جَاءَ لاَ يُؤخِّرُ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (٤).

#### المعنى الجملي

أخبر سبحانه أنه أرسل نوحا إلى قومه وأمره أن ينذرهم بأسه قبل حلوله بهم ، فقال نوح: ياقوم إلى نذير لكم ، فعليكم أن تعبدوا الله وحده وتطيعوه ، فإن فعلتم ذلك غفر لكم ذنو بكم ومد في أعماركم ، ودرأ عنكم العذاب ، وأمر الله إذا جاء لايرد ولا يدفع ، فهو العظيم الذي قهر كل شيء ، العزيز الذي دانت لعزته جميع المخلوقات .

# الإيضاح

(إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم) أى إنا أرسلنا نوحا رسولا إلى قومه وقلنا له : أنذرهم بأس الله وعذابه ، قبل أن يغرقهم الطوفان .

ثم أخبر بأنه لما أمره بذلك امتثل الأمر.

( قال یاقوم انی لسکم نذیر مبین ) أی قال نوح لقومه : انی أنذركم عذاب الله فاحذروا أن ینزل بکم علی كفركم به .

ثم فصل ما أنذرهم به ، فذكر ثلاثة أشياء :

- (١) (أن اعبدوا الله) أى آمركم بمبادة الله وحده ، والأمر بذلك يتناول جميع الواجبات والمندوبات من أفعال القلوب وأفعال الجوارح .
- (۲). (واتقوه) أى وآمركم بتقوا ه وخوف عذابه ، بأن تتركوا محارمه . وتحتنبوا مآثمه .
  - (وأطيعون) أى وانتهوا إلى ما آمركم به واقبلوا نصيحتى لكم .
     ولما كلفهم بهذه الثلاثة الأشياء وعدهم عليها بشيئين :
- (١) (يغفر إحكم من ذاو بكم) أى إذا فعلتم ما أمركم به ، وصدقتم ما أرسلتُ به إليكم غفر الحكم ذنو بكم وسامحكم فيها فرط منكم من الزلات .

وفى هذا وعد لهم بإزالة مضار الآخرة عنهم، وأمنهم من مخاوفها .

(٢) (ويؤحركم إلى أجل مسمى) أى ويمدّ فى أعماركم إلى الأمد الأقصى الذى قدره الله إذا آمنها وأطاعوا وراء ما قدره لهم ، على تقدير بقائهم على الكفر والعصيان .

واستدل العلماء بهذه الآية على أن الطاعة والبر وصلة الرحم يزاد بها في العمر

حقيقة كما جاء فى الحديث: «صلة الرحم تزيد فى العمر»؛ ولاريب أن التقوى والطاعة تؤثر هذا الأثر، إذ طهارة الأرواح، ونقاء الأشباح تطيل العمر، فبها يحفظ الأمن، وتكتسب الفضائل، وتجتلب المنافع المادية.

والخلاصة — إن الأجل أجلان على ماقاله الزنخشرى ؛ وعبارته : فقد قضى الله مثلا أن قوم نوح إن آمنوا عمرهم ألف سنة ، و إن بقوا على كفرهم أهلكهم على رأس تسعمائة سنة ؛ فقيل لهم آمنوا : يؤخركم إلى أجل مسمى ، أى إلى وقت سماه الله وضربه أمداً تنتهون إليه ، وهو الوقت الأطول ، وهو تمام الألف اه .

ثم أخبر أنه إذا انقضى ذلك الأجل الأطول فلا بد من الموت فقال :

(إن أجل الله إذا جاء لايؤخر لو كنتم تعلمون) أى إن أجل الله الذى كتبه على خلقه فى أم الكتاب إذا جاء لايؤخر عن ميقاته لو كنتم من أهل العلم، لكنكم لستم من أهله، ولذا لم تسارعوا إلى العمل بمنا أمركم به .

وفى قوله لو كنتم تعلمون: زجر لهم عن حب الدنيا والتهالك عليها، والإعراض عن أوامر الدين ولواهيه، وكأنهم قد بلغ بهم الأمر إلى أنهم شاكون فى الموت.

قَالَ رَبِّ إِنِّى دَعُوْتُ قَوْمِى لَيْلًا وَنَهَارًا فَلَمْ بَرَدْهُمْ دُعَالًى إِلا فَرَارًا (٢) وَإِنِّى كُلَّما دَعَوْتُهُمْ لِتَعْفَرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ فِرَارًا (٢) وَإِنِّى دَعَوْتُهُمْ وَالسَّتَغْشُوا وَاسْتَكْبَارًا (٧) ثُمَّ إِنِّى دَعَوْتُهُمْ وَاسْتَخْشُوا وَاسْتَكْبَارًا (٧) ثُمَّ إِنِّى دَعَوْتُهُمْ وَاسْتَخْفِرُوا جَهَارًا(٨) ثُمَّ إِنِّى أَعْلَمْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا(١) فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا جَهَارًا (١١) مُقَلِمْتُ اللهُمْ عَلَيْدَكُمْ مِدْرَارًا (١١) رَبَّكُمْ إِنَّهُ كُنَ غَفَارًا (١٠) يُرْسِل الدَّهَاءَ عَلَيْدَكُمْ مِدْرَارًا (١١) وَيُغْفِرُ وَلَيْهِ وَقَارًا (١٠) وَيَخْفَلُ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلُ لَكُمْ وَيُعْفَلُ لَكُمْ أَطُوارًا (١٤) وَيَخْفَلُ لَكُمْ أَطُوارًا (١٤) وَيَخْفَلُ لَكُمْ أَطُوارًا (١٤) وَقَدْخَلَقَكُمْ أَطُوارًا (١٤)

أَلَمَ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللهُ سَبْعَ سَمُوات طِبَاقًا (١٥) وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا (١٦) وَاللهُ أَ الْبَتَكُمُ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا (١٧) ثُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا (١٦) وَاللهُ أَ الْبَتَكُمُ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا (١٧) ثُمَّ يُعِيدُ كُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا (١٨) وَاللهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا (١٩) لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلاً فِجَاجًا (٢٠).

### شرح المفردات

ليلا ونهارا: أى دائمًا ، جعلوا أصابعهم فى آذانهم: أى سدوا مسامعهم ، استغشوا ثيابهم : أى تغطوا بها لئلا يرونى كراهة النظر إلى ، السماء : أى المطركا جاء فى قوله :

إذا نزل السهاء بأرض قوم ﴿ فَحُلُوا حَيْمًا نزل السَّاء

مدرارا: أى متتابعا ، جنات: أى بساتين ، ترجون: أى تخافون ، وَقارا: أى عظمة و إجلالا ، أطوارا : واحدها طور وهو الحال والهيئة ، فطورا نطفة ، وطورا علقة ، وطورا عظاما ، ثم تكسى العظام لحما ، ثم تنشأ خلقاً آخر ، طباقا: أى بعضها فوق بعض ، بساطا: أى منبسطة تتقلبون فيها ، فجاجاً: أى واسعة ، واحدها فيج ، وهو الطريق الواسع قاله الفراء وغيره .

#### المعنى الجملي

بعد أن ذكر سبحانه أن نوحا أيمر أن ينذر قومه قبل أن يحل بهم بأس ربهم، وعظيم بطشه ، وأنه لتى نداءه ، فأنذرهم وأمرهم بتقواه وطاعته ، ليغفر ذنو بهم، ويُمِدّ في أعمارهم — أردف ذلك بمناجاته لربه وشكواه إليه ، أنه أنذرهم بما أمره به ، فعصوه وردّوا عليه ما أتاهم به من عنده ، ولم يزدهم دعاؤه إلا إدباراً عنه، وهر با منه ، وأنه كان يدعوهم تارة جهرة ، وتارة سرّا ، وأمرهم أن يطلبوا من ربهم

مغفرة ذنوبهم ، ليرسل المطرعليهم ، ويمدهم بالأموال والبنين ، ويجعل لهم الجنات والأنهار ، ثم نبههم إلى عظمته تعالى ، وواسع قدرته ، ولفت أنظارهم إلى خلقه تعالى لهم أطوارًا ، وخلقه للسموات طباقا ، وجعل القمر فيهن نورا ، وجعل الشمس سراجا ، وجعل الأرض كالبساط يتنقلون فيها من وادٍ إلى واد ، ومن قطر إلى قطر .

# الإيضاح

(قال رب إنى دعوت قومى ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائى إلا فرارا) أى قال رب إنى أنذرت قومى ولم أثرك دعاءهم فى ليل ولا نهار امتثالاً لأمرك ، وكلما دعوتهم ليقتر بوا من الحق فرّوا منه ، وحادوا عنه .

ثم أخبر عن أحوال أخرى لهم تدل على الفظاظة وجفاء الطبع فقال:

( و إنى كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ) أى و إنى كلما دعوتهم إلى الإقرار بوحدانيتك ، والعمل لطاعتك ، والبراءة من عبادة كل ماسواك ، لتغفر لهم ذنو بهم — سدّوا مسامعهم حتى لايسمعوا دعائى ، وبغضّوا بنيابهم كراهة النظر إلى " ، وأكبّو ا على المكفر والمعاصى ، وتعاظموا عن الإذعان للحق ، وقبول مادعوتهم إليه من النصح .

ثم بين أنه ماترك وسيلة في الدعوة إلا فعلها فقال :

(ثم إنى دعوتهم جهارًا. ثم إنى أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارًا) أى ثم إنى كنت أسر" لهم بالدعوة تارة ، وأجهر لهم بها تارة أخرى ، وطورا كنت أجمع بين الإعلان والإسرار.

والخلاصة -- إنه عليه الصلاة والسلام لم يترك سبيلا للدعوة إلا فعلها ، فاستعمل طرقا ثلاثة :

(١) بدأهم بالمناسحة في السر ، فعاملوه بما ذكر في الآية من سدّ الآذان

والاستغشاء بالثياب ، والإصرار على الـكفر ، والاستعظام عن سماع الدعوة .

- (٢) جاهرهم بالدعوة ، وأعلمهم على وجه ظاهر لاخفاء فيه .
  - (٣) جمع بين الإعلان والإسرار .

نم بين ماكان يقول لهم فقال:

( فقلت استعفروا ربكم ) أى فقلت لهم : سلوا ربكم غفران ذنو بكم ، وتو بوا إليه من كفركم وعبادة ماسواه من الآهة ، ووحدوه وأخلصوا له العبادة .

( إنه كان غفارا ) لذَّوب من أناب عليه وتاب منها ، متى صدقت العزيمة ، وخلصت النيمة ، وصحت التوية ، فضلا منه وجودا ، و إن كانت كرزيد البحر .

ولما كان الإنسان مجبولا على محبة الخيرات العاجلة كما قال: « وَأُخْرَى تُحَبِّونَهَا نَصْرُ مِنَ اللهِ وَفَتْحُ قَرِيبٌ » لاجرم أعلمهم أن إيمانهم بالله يجمع لهم إلى الحظ الأوفر في الآخرة ، الخصب والغنى وكثرة الأولاد في الدنيا ، ومن ثم وعدهم يخمسة نشياء:

- (۱) ( يرسل السهاء عليكم مدرارا ) أى يرسل المطر عليكم متقابع ، فترزعون ما تحبون ، و بكثر الخصب والفلات النافعة لكم في معاشكم ، من حبوب وتمار ، وتحدث لكم طمأ نينة وأمن وراحة لتوافر ماتشتهون ، مما هو سبب السعادة والهدى .
- (٢) (ويمددكم بأموال) أى ويكثر اكم الأموال والخيرات على سائر ضروبها واختلاف ألوانها .
- (٣) (وبنين) أى ويكثر لكم الأولاد؛ فقد ثبت لدى عداء الاجتماع أن النسل لا يكثر فى أمة إلا إذا استتب فيها الأمن، وارتفع منها الظلم، وساد العدل بين الأفراد، وتوافرت لهم وسائل الرزق.

وأصدق شاهد على هذا الأمة المصرية ، فقد كانت فى عصر المماليك فى القرن السابع عشر الميلادى ، أيام الظم والعسف والجـبروت ، فى فقر وضنك ، وسلب ونهب ، فتدهور عدد سكانها حتى بلغ الثلاثة الملايين .

ولما اعتلى عرش مصر « محمد على » رأس الأسرة المالكة في مصر في أوائل القرن الثامن عشر ، وساس البلاد بحكمته ، وسعى جَهد طاقته في تنظيم مرافقها من زراعة وصناعة ومعارف وعلوم ، تكاثر النسل وما زال يزيد ، ونهج أبناؤه وحفدته نهجه حتى بلغ عدده في عصرت الحاضر نحو عشرين مليونا .

- (٤) (ويجعل لكم جنات) أى ويوجد لكم بسانين عامرة تأخذون من تمارها مابه تنتفعون ، ولن يطمع الناس فى الفاكهة إلا إذا وجدت لديهم الأقوات ، وكثرت الفلات .
- (ه) (و يجمــل لكم أنهارا) جارية بها يكثر الخصب والزرع بمختلف ألوانه وأشكاله .

لا جرم أن الأمة الكثيرة البساتين والمزارع ، يعمها الرخاء ، وتسمعد في حياتها الدنيوية .

وعن الحسن أن رجلا شكا إليه الجدب فقال له: استغفر الله، وشكا إليه آخر الفقر وقلة النسل فقال له: استغفر الله، وشكا إليه ثالث جفاف بساتينه. فقال له: استغفر الله، وشكا إليه ثالث جفاف بساتينه. فقال له: استغفر الله، فقال له بعض القوم: أتاك رجال يشكون إليك أنواءا من الحاجة، فأمرتهم كلهم بالاستغفار، فقال: ماقلت من نفسى شيئا، إنما اعتبرت قول الله عز وجل حكاية عن نبيه نوح عليه الصلاة والسلام أنه قال لقومه: «اسْتَغْفِرُ وارَبَكمُ هالآية.

و بعد أن أدّبهم الأدب الخلق بطلبه منهم تهذيب نفوسهم واتباعهم مكارم الأخلاق ، شرع يؤدبهم الأدب العلمى بدراسة علم التشريح ، وعلم النفس . ودراسة أحوال العوالم العلوية والسفنية فقال :

(مالكم لاترجون لله وقارا. وقد خلقكم أطوارا) أى مالكم لاتخافون عظمة الله وقد خلقكم علم الله علم الله علم الله علم علم علم علم الله أحسن أنشأ كم عظاماً ، ثم كسا عظامكم لحماً ، ثم أنشأ كم خلقاً آخر ، فتبارك الله أحسن الخالقين .

و بعد أن ذكر النظر في الأنفس أتبعه بالنظر في العالم العلوى والسفلي فقال :

( ألم ترواكيف خلق الله سبع سموات طباقا · وجعل القعر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا ) أى ألم ترواكيف خلق السموات متطابقة بعضها فوق بعض ، وجعل للقمر بروجا ومنازل وفارت نوره ، فجعله يزداد حينا حتى يتناهى ، ثم يبتدئ ينقص حتى يستسر ليدل ذلك على مُضى الشهور والأعوام ، وجعل الشمس كالسراج يزيل ظامة الليل .

وَنَحُو الْآيَةَ قُولُهُ: ﴿ هُوَ النَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِياً ۚ وَالقَمْرَ نُوراً وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ الْتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحُسَابَ، مَا خَلَقَ اللهُ ذَلَكَ إِلاَّ بِالحُقِّ، أَيْفَصِّلُ الْآياتِ التَّعْلَمُونَ ﴾ . لِيَعْلَمُونَ ﴾ .

( والله أنبتكم من الأرض نباتا ) أى والله أنبت أباكم آدم من الأرض كما قال: « إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عَنْدَ الله كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ » .

وقد يكون المعنى - إنه أنبت كل البشر من الأرض ، لأنه خلقهم من النطف وهي متو لدة من الأغذية المتوالدة من النبات المتوالد من الأرض .

وجعلهم نباتا لأنهم ينمون كما ينمو النبات و يلدون و يموتون ، وأيديهم وأرجلهم كأفرع النبات : وعروقهم المتشعبة في الجسم والتي يجرى فيها الدم وينتشر في الأطراف ، تشبه ما في الشجر ، وأحوالهم مختلفة كأحوال النبات ، فمنه الحلووللر والطيب والخبيث ، واستعدادهم مختلف كاستعداد النبات ، فدكل امرى خاصة كما لكل نوع من النبات خاصة .

( ثم يعيدكم فيها و يخرحكم إخراجا ) أى ثم يعيدكم فى الأرض كاكنتم ترابا ، ويخرجَكم منها متى شاء أحياء كاكنتم بشراً . ثم أخذ يعدد النعم التي أعدها للإنسان في الأرض ، وذكر أن الأرض مهيأة مسخرة لأمره كتسخير البساط للرجل يتقلب عليه كما يشاء ، ويظهر مواهبه لاستخراج ما في بطنها من المعادن المختلفة ، وخيراتها المنوعة فقال :

( والله جعل لكم الأرض بساطا ) أى والله بسط لكم الأرض ومهدها ، وثبتها بالجبال الراسيات .

ثم بين حكمة هذا فقال :

(لتسلكوا منها سبلا فجاجا) أى لتستقروا عليها، وتسلكوا فيها، أين شئتم من نواحيها وأرجائها وأقطارها المختلفة.

وقصاری ما سنف — إن نوحا عليـه السلام أمر قومه بالنظر فی علوم الأنفس والآفاق من معدن ونبات وحيوان و إنسان وسماء وأرض وشموس وأقمار .

قَالَ نُوح رَبِّ إِنْهُمْ عَصَوْ فِي وَاتَّبَمُوا مَنْ لَمَ ۚ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ ۚ إِلاَّ خَسَارًا (٢١) وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا (٢٢) وَقَالُوا لاَتَذَرُنَّ آلِهُ تَكُمْ وَلاَ خَسَارًا (٢٢) وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا (٢٢) وَقَالُوا لاَتَذَرُنَّ وَدَا وَلاَ سَوَاعًا وَلاَ يَغُوثَ وَيَمُوقَ وَنَسْرًا (٣٣) وَقَدْ أَصَلُوا كَنْ يَدُرُنَ وَدَا وَلاَ سَوَاعًا وَلاَ يَغُوثَ وَيَمُوقَ وَنَسْرًا (٣٣) وَقَدْ أَصَلُوا كَنْ يَرُولُ الظَّالِينَ إِلاَّ صَلاَلاً (٢٤).

# شرح المفردات

الخسار: الخسران ، كبارا: أى كبيرا عظيم ، لاتذرن : أى لاتتركُنَ ، ودّ وسُواع ويغوث ويعوق ونسر: أسماء أصنام كانوا يعبدونها:

## المعنى الجملي

أخبر عن نوح أنه أعلم ربه وهو العليم الذي لايعزب عنه مثقال ذرة أنه مع ما استعمله من الوسائل والأساليب المختلفة المشتملة على الترغيب طورا والترهيب طورا آخر \_ كذبوه وعصوه واتبعوا أبناء الدنيا بمن غفل عن أمر ربه ، ومُتَع بمال وولد وقالوا: لانترك آلهتنا التي عبدناها محن وآباؤنا من قبل ، ولاعجب فقد أضلت الأصنام خلقا كثيرا ، فدعا عديهم : رب اخْذُل هؤلاء القوم الظالمين ولا تزدهم إلا ضلالا .

# الإيضاح

(قال نوح رب إنهم عصونى واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا) أى قال نوح: رب إنهم عصونى فيا أمرتهم به ، وأنكروا ما دعوتهم إليه ، وانبعوا رؤساءهم الذين بطروا بأموالهم ، واغتروا بأولادهم ، فكان ذلك زيادة فى خسرانهم وخروجا عن محجة الصواب ، و بعدا من رحمة الله .

( ومكروا مكراكبّارا ) أى مكراكبيرا . فاحتالوا فى الدين ، وصدّوا الناس عنه بأساليب شتى ، وأُغرَو هم بأذى نوح عليه السلام .

( وقالوا لاتذرن آلهتكم ولا تذرن ودًّا ولا سواعاً ولا يغوث و يعوق ونسرا ) أى وقال بعضهم لبعض : لاتتركوا عبادة آلهتكم وتعبدوا رب نوح ، ولا سيا هذه الأصنام التي هي أكبر المعبودات وأعظمها .

وقد انتقلت هذه الأصنام إلى العرب فيما بعد . أخرج البخارى وابن المنذر وابن مردو يه عن ابن عباس قال : صارت هذه الأوثان في العرب بعدُ فكان :

وڌ : لڪاب .

سواع : لَهُٰذَيْل .

يغوث: لغُطيف باكجرْف عندسبأ

يعوق : لهمدَان .

نسر : لِحُمْرَ آل ذ**ی** الـکلاع .

وهناك أصنام أخرى لأفوام آخرين :

اللات: التُقيف بالطائف.

العُزَّى : لسُليم وغطفان وجُشم .

مَناة : الخزاعة بقُدَيْد .

أساف : لأهل مكة .

الله ي ( ( (

هُبَل : « « وهو أكبر الأصنام وأعظمها عندهم ومن ثم كان يوضع فوق الكمبة .

وليس المراد أن أعيان هذه الأصنام صارت إليهم ، بل المراد أنهم أخذوا هذه الأسماء وسموا بها أصنامهم .

(وقد أضاوا كثيرا) أى وقد ضل بعبادة هذه الأصنام التى استحدثت على صور هؤلاء النفر ، كثير من الناس ، فقد استمرت عبادتها قرونا كثيرة كما قال الخليل عليه الصلاة والسلام فى دعائه : « وَاجْنُبْنِي وَ بَنِيَّ أَنْ نَعْبُدُ الْأَصْنَامَ . رَبِّ إِلَهُنَّ أَضْلَانَ كَثِيراً مِنَ النَّاسِ » .

ثم دعا على قومه لتمردهم وعنادهم فقال:

( ولا تزد الظالمين إلا ضلالا ) أى ولا تزد الظالمين لكفرهم بآياتك إلا ضلالا وطبعا على قلو بهم حتى لايهتدوا إلى حق ، ولا يصلوا إلى رشد .

وقصارى ما قاله عليه الصلاة والسلام — أن دعا عليهم بالخذلان ، وأن دعا لنفسه بالنصر وظهور دينه كما جاء في قوله : « رَبِّ انْصُرْ نِي عِمَا كَمَذَّ بُونِ » .

مِمَّا خَطِيئاً مِمْ أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا نَارًا فَلَمْ بِجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللهِ أَنْصَارًا (٢٥) وَقَالَ نُوح "رَبِّ لَاتَذَر ْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ أَنْصَارًا (٢٥) وَقَالَ نُوح "رَبِّ لَاتَذَر ْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ

دَ يُارًا (٢٦) إِنَّكَ إِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَـادَكُ وَلَا يَلِدُوا إِلاَّ فَاجِرًا كَنْ أَوْلَا يَلِدُوا إِلاَّ فَاجِرًا كَنْ أَمُوا رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَ الدَّىَّ وَلِمَنْ دَخَلَ مَيْتِيَ مُوْمِنَا وَلِلْمُوْمِنِينَ وَلِمَا رَبِيقِي مُوْمِنَا وَلِلْمُوْمِنِينَ وَلِمَا أَرْدِينَ اللَّهُ مَنِينَ اللَّهُ تَبَارًا (٢٨) .

#### شرح المفردات

مما خطیئاتهم : أى من أجل ذنو بهم وآثامهم ، أغرقوا : أى بالطوفان ، نارًا : أى عذابا في القبر ، ديّارا : أى أحدا ، تبارا . أى هلاكا .

#### المعنى الجملي

بعد أن ذكر مقالة نوح وشكواه إليه \_ أردفه بما جازاهم به من الغرق والعذاب، وأنهم لم يجدوا من يدفعهما عنهم، ثم أخبر بدعاء نوح على قومه، وعلى هذا بأنهم يضاون الناس وأنهم لو نسلوا لم يلدوا إلا الكفرة الفجرة، ثم دعا لنفسه ولوالديه ولمن دخل سفينته من المؤمنين والمؤمنات بالمغفرة، ودعا على قومه بالتبار والهلاك.

#### الإيضاح

(مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا ، فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا) أى من أجل معاصيهم وذنو بهم أغرقهم الله بالطوفان ، وسيعذبهم فى قبورهم ، ولا يجدون من آلهتهم أنصارا ولا أعوانا يدنعون عنهم ماكتب عليهم ، وبذا ضل سعيهم ، وخاب فألهم .

( وقال نوح رب لاتذر على الأرض من الكافرين ديّارا ) أى وقال نوح : رب لا تَدَع على وجه الأرض منهم أحدا .

ثم بيّن علة هذا الدعاء بشيئين :

- (أ) (إنك إن تذرهم يضلوا عبادك) أى إنك إن أبقيت منهم أحدا أضلوا عبادك الذين آمنوا بث .
- (٢) ( ولا يلدوا إلا عاجرا كفارا ) أي وإنهم لايلدون إلا الـكفرة الفجرة .

وقد كان دعاؤه عليهم بعد خبرته لهم ، وتمرّسه بأحوالهم ، ومكثه بين غلهرانيهم ألف سنة إلا خمسين عاما .

روى أن الرجل منهم كان ينطلق بابنه إليه و يقول له: احذر هذا فإنه كذاب. و إن أبى أوصانى بمثل هذه الوصية ، فيموت الكبير و ينشأ الصغير على ذلك .

و بعدأن دعاعلى الكفار، دعا لنفسه ولأبويه وللمؤمنين والمؤمنات بالمغفرة فقال ، (رب اغفر لى ولوالدى ولمن دخل بيتى مؤمنا والمؤمنين والمؤمنات ) أى رب استرعلى ذنو بى وعلى والدى وعلى مر دخل مسجدى ومصلاى مصدقا بنبو نى و بما فرضته على ، وعلى المصدّقين بوحدانيتك ، والمصدقات بذلك من كل أمة إلى يوم القيامة .

ثم أعاد الدعاء على الكافرين مرة أخرى لغيظه منهم فقال:

(ولا تزد الظالمين إلا تبارا) أى ولا تزد الذين ظهوا أنفسهم بكفرهم بك إلاخسرانا و بُعدًا من رحمتك .

وصل ّ ربنا على محمد وآله ، واغفر لى ولوالدى والمؤمنين والمؤمنات .

#### مقاصد هذه السورة

اشتمات هذه السورة على مقصدين :

- (١) دعوة نوح قومه إلى الإيمان وقد حوت :
- (١) طلب تركهم للذنوب، وأسهم إذا فعلوا ذلك أكثر الله لهم المال والبنين.
  - (ب) النظر في خلق السموات والأرض والأمهار والبحار .
- (ح) النظر في خلق الإنسان وأنه يُخلق في الأرض كما يخلق النبات ، وأن الأرض مسخرة له يتصرف فهاكم يشاء .
  - ( ٢ ) كَفَرَ قُومُهُ وعَقَابِهُمْ فِي الدُّنيا وَالْآخَرَةُ :

# سورة الجرب

هي مكية ، وآيها ثمان وعشرون ، نزلت بعد سورة الأعراف .

ووجه اتصالها بما قبلها من وجوه:

- (١) أنه جاء في السورة السابقة : « اسْتَغْفِرُ وا رَبَّكُمْ » وجاء في هذه السورة : « وَأَنْ لَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهَمْ مَاءً غَدَقًا » .
  - (٢) أنه ذُ كِرِ في هذه السورة شيء يتعلق بالسهاء كالسورة التي قبلها .
- (٣) أَنه ذَكَرَ عَذَابِ مِن يَعْصَى الله فَى قُولُه : « وَمَنْ يَعْصِ الله وَرَسُولَهُ فَا فَا لَهُ وَرَسُولَهُ فَالَا مَنْهُ فَى قُولُه : « أُغْرِقُوا فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَاً مَ خَالِدِينَ فِيها أَبَدًا » وذكر هناك مثله فى قُولُه : « أُغْرِقُوا فَأَدُ خِلُوا نَارًا » .

# بِسْم ِ اللهِ الرُّحْمٰنِ الرَّحِيم ِ

قُلُ أُوحِى إِلَى الشَّمَعَ نَفَرَ مِنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِهْنَا قُرْ آنًا عَجَبًا (١) يَهْدِى إِلَى الرَّشْدِ فَامَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَخَدًا (٢) وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًّا (٣) وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللهِ شَطَطًا (٤) وَأَنَّا طَنَنَّا أَنْ لَنْ تَقُولُ الْإِنْسُ وَالجِّنِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ مَنَ الْإِنْسُ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الجِّنَّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا (٢) وَأَنَهُمْ ظَنُوا كَا ظَنَدُمُ أَنْ لَنْ يَبُعُتُ اللهُ أَنْ لَنْ يَبْعَثَ اللهُ أَحَدًا (٧).

#### شرح المفردات

النفر: ما بين الثلاثة والعشرة ، والجن: واحدهم جنى كروم ورومى ، عجبا : أى عجيبا بديعا مباينا لكلام الناس فى حسن النظم ودقة المعنى ، والجَد : العظمة يقال جَد فلان فى عينى : أى عظم ، قال أنس : كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جَد فينا : أى جل قدره وعظم ، والسفيه : الجاهل ، شطط : أى غلو افى السبة الصاحبة والولد إليه ، يعوذون : أى يلتجئون ، وكان الرجل إذا أمسى بقفر قال : أعوذ بسيد هذا الوادى من سفهاء قومه ، رهقا : أى تكبرا ، وأصل الرهق : الإثم وغشيان المحارم .

# المعنى الجملي

اعم أن الله سبحانه سمى سور كتابه بأسماء تبعث على النظر والاعتبار وتوجب التفكير، فسمى بالأنعام و بالحشرات كالنمل والنحل والعنكبوت و بما هو ألطف من خلك كالنور، كما سمى ببعض الأنبياء، كيوسف و يونس وهود، و ببعض الأخلاق كالتو بة، و ببعض المحواكب العلوية كالشمس والقمر والنجم، و ببعض الأوقات كالليل والفجر والضحى، و ببعض المعادن كالحديد، و ببعض الأماكن كالبلد، وببعض النبات كالتين وكل ذلك مما نراه.

وهنا سمى هذه السورة بعالم لانراه وهو عالم الجن، وهو عالم لم يعرف فى الإسلام الا من طريق الوحى، وليس للعقل دليل عليه ولقد أصبحت هذه العوالم المستترة عنا الشغل الشاغل اليوم للعلماء والباحثين، فصار علماء أور با يدرسون عالم الملائكة وعالم الجن وعالم الأرواح، ويطلعون على غوامض هذه العوالم، فتحدث الناس مع أرواح أصحابهم الذين مانوا، واتصل العالم الإنسى بالعالم الجنى، و بعالم الأرواح الطاهرة وهم الملائكة ؟ وقد خطب السير أوليغرلودج من أشهر علماء الطبيعة فى هذا العصر،

فى بلاد الإنكليز فى مجمع من كبار العلماء قال: إنه حادث الأموات، و إن هناك عقولا أسمى من عقولنا فى عالم الأرواح، و إنهم يهتمون بنه، و إن خوانى من رجال الجاعة الروحية الذين ماتوا -- كلتهم بعد موتهم، و برهنوا بأدلة قاطعة أنهم هم الذين يكلموننى، وقال: إن كل ما يقوله الأنبياء عن عالم الأرواح وعن الله فهو حق بلا تأويل.

وجاء في كتاب « إخوان الصفا » إن أرواح الأحياء بعد الموت هم الموسوسون إن كانوا أشرارا ، وهم الملهمون الناس الخير إن كانوا أخيارا .

وقال شير محمد الهندى في كتابه في المجلس السابع: لقد جمعت بين ماجاء به الدين الإسلامي والكشف الحديث كقولهم: إن كل عبر وكل خير وشر حاصل في الأفئدة منشؤه الأرواح الفاضلة والأرواح الناقصة ، وهو بعينه ماجاء في الحديث: «في القلب لمتنان لمّة من الملك و لمّة من الشيطان » وهذا مصداق لقوله تعالى : «سَنُر بهم مُ لَتَان لمّة من الأفاق وفي أَنفُسِهم » . والعجب أن الفر تُجَة يكشفون هذا ولا يعلمون أنه مصداق دين الإسلام اه .

واعم أن ماجاء فى هذه السورة من السمعيات التى لادليل عليها من العقل قد بقى فى الإسلام حوالى أربعة عشر قرنا تتلقاه الأمة بالقبول جيلا بعد جيل دون بحث عن حقائقه حتى عنى علماء أوربا فى العصر الحديث بالبحث عنه ، فظهر لهم أن الأرواح الناقصة تسمع كلام الناس وتهتدى به ، وأنها لاتعرف مافوق طاقتها ، فلا تهتدى بهدى الأرواح العالية ؟ فالنبيّ صلى الله عليه وسلم مثلا قد ارتقى فى العلم إلى حد لا يمكن الأرواح الناقصة أن تتعلم منه ؛ فى أشبه حالهم بحال الجهال الذين يسمعون من أبنائهم المتعلمين العلم ولا يقهمونه ، ومامثل حال الأرواح الناقصة بعد الموت إلا مثل حالها المشاهدة فى الدنيا ، فإما ترى الجهال لا يجلسون فى مجالس العلم الا قليلا حين يتنزل العلماء لإصلاح حالهم ، ولا يظهر لهم إلا القليل من ثمرات العلم ، فهم فى الحياة الدنيا ممنوعون من السمع ، وقد يشتد المنع إذا كان فى السماع مفسدة

كمعرفة الأسرار الحربية . والخطط السياسية التى ينبغى أن تبقى سرا مكتوما بين الدول ، وهذا المنع الذى نشاهده أشبه بالمنع من استراق السمع ، لأنه إنما كان لحفظ الدرجات ، وهى المعارج لأربابها .

## الإيضاح

- (قل أوحى إلى" أنه استمع نفر من الجن) أمر الله رسوله أن يظهر لأصحابه ما أوحى به إليه من قصص الجن ، لما في علمه من فوائد ومنافع للناس ، منها :
- (١) أن يعلموا أنه كما بعث عليه الصلاة والسلام إلى الإنس فقد بعث إلى الجن .
  - (٢) أن يعلموا أن الجن يستمعون كلامنا و يفهمون لغاتنا .
    - (٣) أن يعلموا أن الجن مكلفون كالإنس.
  - (٤) أن يعلموا أن المؤمن منهم يدعو غيره من قبيلته إلى الإيمان .
- (ه) أن تعلم قريش أن الجن على تمردها لمنا استمعت القرآن عرفت إعجازه وآمنت به .

وظاهر، لآية يدل على أنه عديه الصلاة والسلام علم استماعهم له بالوحى لا بالمشاهدة وفي الصحيحين من حديث ابن عباس، ما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجن ولا رآهم، و إنما انطلق بطائفة من الصحابة لسوق عكاظ، وقد حيل بين الجن والسماء بالشهرب، فقالوا: ماذاك إلا لشي حدث، فاضر بوا مشارق الأرض ومغار بها، فرر من ذهب منهم إلى تهامة بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلى الفجر بأصحابه بنخلة، فلما استمعوا له قالوا: هذا الذي حال بيننا و بين السماء، ورجعوا إلى قومهم وقالوا ياقومنا الخ، فأنزل الله عليه: « قُلُ أُوحِي َ إِلَى الآيات، وقد كان ذلك قبل الهجرة بثلاث سنين.

وقد حكى الله عن 'لجن أشياء:

- (١) (فقالوا: إنا سمعنا قرآناً عجبا. يهدى إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بر بنا أحدا) أى قالوا لقومهم حين رجعوا إليهم كما جاء فى قولهم: « فَهَا قَضِيَ وَلَوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُّنْذُرِينَ » إنا سمعنا كتابًا بديعاً يهدى إلى الحق و إلى الطريق المستقيم، فصدقنا به، ولن نعود إلى ما كنا عليه من الإشراك بالله.
- (٢) (وأنه تعالى جَدُّر بنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا) أى و إنهم كما نفوا عن أنفسهم الإشراك بالله نزهوا ربهم عن الزوجة والولد ، لأن الصاحبة تتخذ للحاجة إليها ، ولأنها من جنس الزوج كما قال : «خَلَقَ لَـكُمُ مِنْ أَنفُسكُم أَزْوَاجًا لِتَسَدَّمُنُوا إِلَيْهَا » والولد للتكثر والاستثناس به ، والحاجة إليه حين الحكبر و بقاء الذكر والشهرة كما قال :

وكم أب علا بابن ذُرا شرف كا علت برسول الله عدنان والله سبحانه منزه عن ذلك ، تعالى ربُّنا علوا كبيرا .

والخلاصة — علا ملك ربنا وسلطانه أن يكون ضعيفا ضعف خلقه الذين تضطرهم الشهوة إلى اتحاذ صاحبة أوملامسة يكون منها الولد.

- (٣) (وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا) أى وإن الجهال من الجن كانوا بقولون قولا بعيدًا عن الصواب، بنسبة الولد والصاحبة إليه تعالى .
- (٤) (وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا) أى وأنا كنا نظن أن لن يكذب أحد على الله تعالى ، فينسب إليه الصاحبة والولد ، ومن ثم اعتقد المحجة قول السفيه ، فلما سمعنا القرآن علمنا أنهم كانوا كاذبين ، وهذا منهم باقرار بأنهم إنما وقعوا فى تلك الجهالات بسبب التقليد ، وأنهم إنما تخلصوا منها إلاستدلال والبحث .
- (٥) (وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا) أى وأن رجالا من الحإن ، فزادوا أى وأن رجالا من الحإنس كانوا يستميذون فى القفر برجال من الحبن ، فزادوا الجن بذلك طغيانا وغيًا ، بأن أضلوهم حتى استعاذوا بهم .

وخلاصة ذلك – أنهم لما استعاذوا بالجن خوفا منهـــم ولم يستعيذوا بالله ، استذلوهم واجترءوا عليهم وزادوهم ظما .

(٦) (وأنهم ظنواكا ظننتم أن لن يبعث الله أحدا) أى وأن الجن ظنواكا ظننتم أن لن يبعث الله رسولا إلى خلقه ، يدعوهم إلى توحيده ، والإيمان برسله واليوم الآخر .

# شرح المفردات

لمسنا السياء: أى طلبنا خبرها كما جرت بذلك عادتنا ، والحرس والحراس ، والحرس والحراس ، والمدس ، وهو الرقيب ، شديدا : أى قويا ، والسمع : الاستماع ، والشهب : واحدها شهاب، وهو الشعلة المقتبسة من نار الكوكب ، رصدا : أى أرصد له ليرمى به

رشدا: أى خيرا وصلاحا، قِدَدا: أى جماعات متفرقة وفرقا شتى، ويقال صار القوم قددا: إذا تفرقت أحوالهم، واحدها قِدّة وهى القطعة من الشيّ، هر با: أى هار بين إلى السماء، والمراد بالهدى القرآل، والبخس: النقص، والرهق الظلم والمروه الذى يغشى المظلوم، القاسطون: أى الجائرون العادلون عن الحق، تحرّوا رشدا: أى قصدوا طريق الحق، حطبا: أى وقودا للنار، والطريقة: هى طريق الإسلام، غَدَقًا: أَى كثيرا، يسلكه: أى يدخله، صعدا: أى شاف يعلو المعذب ويغلبه، عَدَقًا: أَى كثيرا، يسلكه: أى يدخله، صعدا: أى شاف يعلو المعذب ويغلبه، يقال فلان في صَعَد من أمره: أى في مشقة، ومنه قول عمر: ماتصعدني شيء كا تصعدني في خطبة النكاح، أى ماشق على ، وكانه إنما قال ذلك لأنه كان من عادتهم أن يذكروا جميع ما يكون في الخاطب من أوصاف موروثة ومكتسبة، فكان علي بشق عليه أن يقول الصدق في وجه الخلطب وعشيرته.

## الإيضاح

(٧) (وأنا لمسنا السهاء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا) يخبر سبحانه عن مقال الجن حين بعث محمد صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه القرآن وحفظ منهم ، إن السهاء منئت حراسا شدادا وشهبا تحرسها من سائر أرجا ثها وتمنعنا من استرق السمع كاكنا نفعل .

أخرج أحمد والترمذى والنسائى عن ابن عباس قال : كان للشياطين مقاعد في السماء يسمعون فيها الوحى ، فإذا سمعوا الكلمة زادوا فيها تسعا ، وأما الكلمة فتكون حقا ، وأما مازادوا فيكون باطالا ، فلما بعت رسول الله صلى الله عليه وسلم مُنعوا مقاعدهم ، فذكروا ذلك لإبليس ، ولم تكن النجوم يرمى بها قبل ذلك ، فقال لهم ماهذا إلا من أمر قد حدث في الأرض ، فبعث جنوده فوجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يصلى بين جبين بمكة ، فأنوه فأخبروه ، فقال : حذا هو الحدث الذي حدث في الأرض .

- (٨) (وأناكنا نقعد منها مقاعد للسمع) أى وأناكنا نقعد قبل ذلك فيها مقاعد خالية من الحرس والشهب، لنسترق السمع، فطردنا منها حتى لانسترق شيئا من القرآن ونلقيه على ألسنة الكهان، فيلتبس الأسر ولا يدرى الصادق، فكان ذلك من لطف الله بخلقه، ورحمته بعباده، وحفظه لكتابه العزيز.
- ( فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصداً ) أى فمن يَرَّم أن يسترق السمع اليوم يجد له شهابا مرصدا لايتخطاه ولا يتعداه ، بل يهدكه و يمحقه .

و إنا لنؤمن بما جاء فى الكتاب الكريم من أن الجن كانوا يسترقون السمع ، ومُنِسوا من ذلك بعد بعثة النبى صلى الله عليه وسلم ، ولكن لانعرف كيف كانوا يسترقون السمع. ولا نعرف كنه الحرس الذين منعوهم، ولا المراد بالشهب التي كانت رصدًا شم : . الجن أجسام نارية فكيف تحترق من الشهب .

ويرى قوم أز مقاعد السمع هى مواضع الشبد التى يوسوس بها الجن فى صدور الغاس ، لمصدوهم عن اتباع الحق ، والحرس : هى الأدلة العقلية التى نصبها سبحانه لهداية عبدر: ، والشهب الأدلة الكونية التى وضعها فى الأنفس والآفاق .

وعلى هذا يكون المعنى: إن القرآن الكريم بما نصب من الأدلة العقلية والأدلة السكونية حرس للدين من تطرق الشبه التي كان الشياطين يوسوسون بها في صدور الزيائفين ، و يحوكونها في قلوب الضالين ، ليمنعوهم من تقبل الدين والاهتداء بهديه ، فن يفكر في إلقاء الشكوك والأوهام في نفوس انتاس بعدئذ يجد البراهين التي تقتله من جذورها .

- (٩) (وأنا لاندرى أشر أريد بمن فى الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا) أى وإن السهاء لم أنحرس إلا لأحد أمرين :
  - (1) إما لعذاب يريد الله أن ينزله على أهل الأرض بغتة .
    - (ب) و إما لنبيٌّ مرشد مصلح .

وكأنهم يقولون: أعذابا أراد الله أن ينزله بأهل الأرض، بمنعه إيانا السمع من السماء ورجمه من استمع منا بالشهب، أم أراد بهم ربهم الهدى، بأن يبعث منهم رسولا مرشدا يهديهم إلى الحق و إلى طريق مستقم ؟.

(۱۰) (وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قِدَدا) أى وأنا منا المسلمون العاملون بطاعة الله ، ومنا قوم دون ذلك ، وأنا كنا أهواء مختلفة وفرقا شتى ، فمنا المؤمن والفاسق والكافركا هى الحال فى الإنس .

(۱۱) (وأنا ظننا أن لن نعجز الله فى الأرض ولن نعجزه هربا) أى وأنا علمنا أن لن نعجز الله فى الأرض أيني كنا فى أقطارها ، ولن نعجزه هربا إن طلبنا ، فلا نغوته بحال .

والخلاصة — إن الله قادر علينا حيث كنا ، فلا نفوته هر با .

(۱۲) (وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به ، فن يؤمن بر به فلا يخاف بخسا ولا رهقا) أى وأنا لما سمعنا القرآن الذى يهدى إلى الطريق المستقيم صدقنا به وأقررنا بأنه من عند الله ، ومن يصدق بالله و بما أنزله على رسله فلا يخاف نقصا من حسناته ، ولا ذنبا يحمل عليه من سيئات غيره قاله قتادة .

وقصارى ذلك — أنه بنال جزاءه وافرا كاملا .

(١٣) ( وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحرَّوا رشدا ) أى وأنا منا المؤمنون الذين أطاعوا الله وأخبتوا إليه وعملوا صالح الأعمال، ومنا الجائرون عن النهج القويم وهو الإيمان بالله وطاعته، ومن آمن بالله وأطاعه فقد سلك الطريق الموصل إلى السعادة، وقصد ما ينجيه من العذاب.

ثم ذم الجنُّ الـكافرين منهم فقالوا:

(وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطباً) أى وأما الجائرون عن سنن الإسلام فكانوا حطبا لجهنم "كا توقد بكفرة الإنس، وقد ذكر ثواب المؤمنين منهم بقوله: « فأُولَدُكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا » .

و إلى هنا انتهى كلام الجن ثم عاد إلى ذكر الموحى به إلى رسوله فقال:
( وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا ) أى وأوحى إليه أنه لو استقام الإنس والجن على ملة الإسلام ، لوسمنا عليهم أرزاقهم ، ولبسطنا لهم في الدنيا .

و يَمَا خَصَ المَاءَ الفَدَقَ بِاللّهُ كُو ، لأَنه أصل المَعاش ، وكثرته أصل السعة ومن أم قيل : حيثًا كان المَاء كان المال ، وحيث كان المال كانت الفتنة ، ولندرة وحوده بين العرب ، ومن ثمّ امتن الله على نبيّه بقوله: « إِنّا أَعْطَيْنَاكَ الْسَكُو ثَرَ » على نفسير السَكوثر بالنهر الجارى ، ونحو الآية قوله : « وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَانقُوا الْفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَ كَأَتٍ مِنَ السَّاءِ وَالْأَرْضِ » .

وسرُّ هذا ماعرفت غير مرة من أن الخصب والسعة لا يوجدان إلا حيث توجد الطمأنينة والعدل و يزول الظلم ، وتكون الناس سواسية في نيل الحقوق ، فلا ظلم ولا إرهاق ، ولا عجاباة ولا رُشا في الأحكام .

ثم ذكر سبب البسط حينئذ فقال:

( ننفتنهم فیه ) أی لنختبرهم أی لنعاملهم معاملة المختبر لنری هل یشکروننا علی هذه النعم ، فإن وفو ها حقها کان لهم منی الجزاء الأوفی ، و إن نکصوا علی أعقابهم استدرجناهم وأمهلناهم ، شم أخذناهم أخذ عزيز مقتدر ، كما قال : « وَأَمْلِي كَمُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ » .

(ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا) أى ومن يعرض عن القرآن وعظاته ، فلا تبع أوامره ولا ينتهى عن واهيه — ندخله فى العذاب الشاق الذى يعلوه و يغلبه ، ولا يطيق له حملا .

وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلهُ فَلاَ تَدْعُوا مَعَ اللهِ أَحَدًا (١٨) وَأَنَّهُ لَدًا قَامَ عَبْدُاللهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا (١٩) قُلْ إِنَّا أَدْعُو رَبِّى وَلاَ أُشْرِكُ بِهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُ فُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا (١٩) قُلْ إِنَّى لَنْ أَصْلَا وَلاَ رَشَدًا (٢٠) قُلْ إِنِّى لَا أَمْلِكُ لَـكُمْ ضَرَّا وَلاَ رَشَدًا (٢٠) قُلْ إِنِّى لَنْ لَنْ يَعِمُ اللهِ أَحَدُ وَلَى أَمْلِكُ لَـكُمْ ضَرَّا وَلاَ رَشَدًا (٢٠) إِلاَّ بَلاَغاً مِنَ اللهِ يَجِيرَ نِي مِنَ اللهِ أَحَدُ وَلَى أَجْدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا (٢٠) إِلاَّ بَلاَغاً مِنَ اللهِ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَجَهَنَمَ خَالِدِينَ فِيها وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَجَهَنَمَ خَالِدِينَ فِيها أَبِدًا لاَ إِنَا رَأُوا مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْمَقُ نَاصِرًا وَأَوْا مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْمَقُ فَا نَامِرًا وَأَوْا مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْمَقُ فَا فَا وَأَوْا مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْمَقُ فَا فَاصِرًا وَأَوْا مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضَمَا فَا مَعْوَلَ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَى اللهِ عَدَدًا (٢٤) .

#### شرح المفردات

المساجد: واحدها مسجد، موضع السجود للصلاة والعبادة ، ويدخل فيها الكنائس والبيع ومساجد المسلمين، فلا تدعوا: أى فلا تعبدوا، يدعوه: أى يعبده، لبداً : (بكسر اللام وفتح الباء) أى جماعات ، واحدها إبدة ، والمراد متراكبين متزاحين ، ولا رشدا: أى ولا نفعا ، ملتحداً : أى ملجأ يركن إليه ، قال :

ياً لَهْفَ نَفْسَى وَنَفْسَى غَيْرُ مُجْدِيةً عَنِّى وَمَا مِن قَضَاءِ اللهِ مُلْتَكَدَّ بلاغا من الله : أي تبليغا لرسالاته .

# الإيضاح

( وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا ) أى قل أوحى إلى الله استمع نفر من الجن ، وأن المساجد لله فلا تعبدوا فيها غير الله أحدا ولا تشركوا به فيها شيئا . وعن قتادة : كانت اليهود والنصارى إذا دخلوا كنائسهم وبيَعهم أشركوا بالله معبودات أخرى لهم، فأمراا بهذه الآية أن نخلص لله تعالى الدعوة إذا دخلنا المساجد.

وقال الحسن: المراد بالمساجد كل موضع سُجِد فيه من الأرض سواء أعدّ لذلك أم لا ، إذ الأرض كلها مسجد لهذه الأمة .

وكأنه أخذ ذلك مما في الحديث الصحيح «جُعلت لي الأرضُ مسجداً وطهوراً».

( وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا ) أي ولما قام محمد صلى الله عليه وسلم يعبد الله ، كاد الجن يكونون جماعات بعضها فوق بعض تعجبا مما شاهدوا من عبادته ، وسمعوا من قراءته ، واقتداء أصحابه به قياما وركوعا وسجودا ، إذ رأوا ما لم يروا مثله ، ولا سمعوا مثل ماسمعوا .

وقال الحسن وقتادة: إنه لما قام عبد الله بالرسالة يدعوالله وحده مخالفا للمشركين في عبادتهم الأوثان - كاد الكفار لقظاهرهم عليه وتعاونهم على عداوته يزدحمون متراكين جماعات جماعات .

فال مقاتل : إن كفار مكة قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم : إنك جئت بأمر عظيم ، وقد عاديت الناس كلهم فارجع عن هذا ، فأنزل الله :

(قل إنما أدعو ربى ولا أشرك به أحداً) أى قل لأولئك الذين كادوا يكوون عليك لبِدًا: إنما أعبد الله ربى ولا أشرك به فى العبادة أحدا، وذلك ليس ببدع ولا مستنكر يوجب العجب والإطباق على عداوتى

أنه لايملك من الأمر شيئا ، فهو لايستطيع هدايتهم ولا جلب الخير لهم فقال :

وقل إنى لاأملك لسكم ضرا ولا رشداً) أى قل أيها الرسول لأولئك المشركين الذين ردوا عليك ماجئتهم به من النصيحة : إنى لاأملك لسكم ضرا فى دينكم ولا دنياكم ، ولا نفعا أجلبه لسكم ، وإنما الذي يملك ذلك كله هو الله الذي له ملك كل شيء ، وهو الفادر على ذلك وحده وكأنه عليه السلام أمر أن يقول : ما أردت الا نفعكم فقا بلتمونى بالإساءة ، وليس فى استطاعتى النفع الذي أردت ، ولا الضرائذي أكافئه به ، إنما ذان لله .

وفی هذا تهدید عظیم لهم وتوکل علی الله عز وجل وأنه هوالذی بجزیه بحسن صنیعه و بجزیهم بسوء صنیعهم ، وفیه إیماء إلی أنه لایدعالتبلیغ لتظاهرهم علیه .

ثم بيَّن عجزه عن شئون نفسه بعد عجزه عن شئون غيره فقال :

(قل إنى لن يجيرنى من الله أحد، ولن أجد من دونه ملتحدا، إلا بلاغا من الله ورسالاته )أى قل : إنى لن يجيرنى من الله أحد من خلقه إن أراد بى سوءا ، ولن يغصرنى منه ناصر ، ولا أجد من دونه ملجأ ولا معينا ، لكن إن بلغت رسالته وأطعته أجارنى .

والخلاصة — إنى لن يجيرنى من الله أحد إن لم أبعغ رسالاته . و بعدئذ بيّن جزاء العاصين لله ورسوله فقال :

( ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبداً ) أى ومن يعص الله في أمر به ، ونهى عنه ، ويكذب برسوله فإن له نارا يصلاها ما كثا فيها أبدا إلى غير نهاية ، ولا محيد عنها ولا خروج منها .

ثم سلى رسوله وسرى عنه وعيَّرهم بقصور نظرهم عن الجن مع ادعائهم الفطنة ، وقلة إنصافهم ومبادهتهم بالتكذيب والاستهزاء ، بدل مبادهة الجن بالتصديق والاستهداء فقال :

(حتى إذا رأوا مايوعدون فسيعلمون من أضعف ناصراً وأقلُّ عدداً) أى ولا يزالون يستطعفون المؤمنين ويستهزئون بهم ، حتى إذا رأوا مايوعدون من فنون العذاب فيستبين لهم من المستضعفون ؟ ألمؤمنون الموحدون لله تعالى ، أم المشركون الذين لاناصر لهم ولا معين ؟.

وقصــارى ذلك — إن المشركين لاناصر لهم ، وهم أفلّ عددا من جنود الله عزّ وجل .

ونظير الآية قوله : « حَتَّى إِذَا رَأُو ْا مَايُوعَدُونَ إِمَّا الْمَذَابَ وَ إِمَّا السَّاعَةَ » .

قُلُ إِنْ أَدْرِى أَقَرِيبٌ مَا تُوعَدُونَ أَمْ يَجُعْمَلُ لَهُ رَبِّى أَمَدًا (٢٥) عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا (٢٦) إِلاَّ مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولِ عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا (٢٦) إِلاَّ مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولِ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْه وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا (٢٧) لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَ بْلَغُوا وَسِالاَتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ عِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا (٢٨).

#### المعنى ألجملي

أمر سبحانه رسوله أن يقول للناس: إنه لاعلم له بوقت الساعة ، ولا يدرى أقر يب وقتها أم بعيد ، وأنه لا يعلم شيئا من الغيب إلا إذا أعلمه الله به ، وهو سبحانه يعلم أن الرسل قد أبلغوا رسالات ربهم ، و يعلم جميع الأشياء إجمالا وتفصيلا .

قال مقاتل: إن المشركين لما سمعوا قوله تعالى: « حَتَّى إِذَا رَأُو ا عَايُوعَدُونَ فَسَيَمْاَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُ عَدَدًا » قال النضر بن الحارث: متى يكون هذا اليوم الذى توعدنا به ؟ فأنزل الله تعالى: « قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقَرِيبُ مَاتُوعَدُونَ » إلى آخر الآيات.

# الإيضاح

(قل إن أدرى أقريب ماتوعدون أم يجعل له ربى أمدا؟) أمر الله رسوله أن يقول للناس : إن الساعة آتية لا ريب فيها ، ولـكن وقتها غير معلوم ، ولا يدرى أفريب أم يجعل له ربى أمداً بعيداً ؟

وقد كان صلى الله عليه وسلم يُسأل عن الساعة فلا يجيب عنها ، «ولما نبدى له جبريل في صورة أعرابي كان فيما سأله أن قال : يا محمد أخبرنى عن الساعة ؟ قال ما المسئول عنها بأعلم من السائل » ولما ناداه ذلك الأعرابي بصوت جهْوَرَى فقال «يا محمد متى الساعة ؟ قال و يحك إنها كائنة فما أعددت لها؟ قال أمّا إنى لم أُعدّ لها

كثير صلاة ولا صيام ، ولكنى أحب الله ورسوله ، قال صلى الله عليه وسلم فأنت مع من أحببت » فال أنس : فما فرح المسلمون بشى، فرحهم بهذا الحديث .

(عالم الغيب فلا ظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول) أى عالم ما غاب عن أبسار خدته فلم يروه ، وهذا لايعلم به أحد إلا من ارتضى من الرسل صلوات الله عليهم ، فإنه يطلعهم على ماشاء منه .

وَنحُو الآية قوله : « وَلاَ يُحْيِيطُونَ بِشَيْءَ مِنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بَمَا شَاءَ » .

وفى الآية إيماء إلى إبطال الكِمهانة والتنجيم والسحر ، لأن أصحابها أبعد الناس عن الارتضاء وأدخلهم فى السخط؛ وإلى أن من ادعى أن النجوم تدله على ما يكون من حياة أو موت أو غير ذلك فقد كفر بالقرآن ، وفيها أيضا إبطال للكرامات،

لأن من تضاف إليهم و إن كانوا أولياء مرتضين فليسوا رسلا، وقد خص الله الرسل من بين المرتضين بالاطلاع على الغيب .

وقال الرازى: المراد أنه لايطلع على غيبه الخصوص وهو قيام الساعة ، والذى يدل على ذلك أمور :

- (١) أن أرباب الأديان والملل مطبقون على صحه عير التعبير وتفسير الرؤيا ، وأن المعبّر قد يخبر عن الوقائع الآتية في المستقبل و يكون صادقا فيها .
- (۲) أن الكاهنة البغدادية التي نقلها السلطان سنجر بن ملك شاه من بغداد
   إلى خراسان وسألها عن أحوال آتية ، ذكرت أشياء ثم وقعت وفق كالامها .
- (٣) أنا نشاهد في أصحاب الإلهامات الصادقة (وليس ذلك مختصا بالأولياء بل قد يكون في السحرة) من يكون صادقا في كثير من أخباره ، وكذلك الأحكام النجومية قد تكون مطابقة موافقة لما سيكون في كثير من الأحيان ، وإذا كان ذلك مشاهدا محسوسا ، فالقول بأن القرآن يدل على خلافه مما يجر إلى الطعن في القرآن السكر يم ، فعلمنا أن التأويل الصحيح ماذكرنا اه بتصرف .

( فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ) الرصد القوم يرصدون كالحرس، والراصد للشيء الراقب له ، والترصد الترقب، والمراد بهم هنا الملائكة الحفظة ؛ أى فإنه يسلك من بين يدى من ارتضى من رسله ، ومن خلفهم حفظة من الملائكة يحفظونهم من وساوس شياطين الجن وتخاليطهم حتى يبلغوا ما أوحى به إليهم ، ومن زحمة شياطين الإنس حتى لايؤذونهم ولا يضرونهم .

وعن الضحاك: مابُعثَ نبي إلا ومعه ملائكة يحرسونه من الشياطين الذين يتشبهون بصورة الملك ، فإذا جاء شيطان فى صورة الملك قالوا هذا شيطان فاحذره ، و إن جاءه لملك فالوا هذا رسول ربك .

والخلاصة -- أنه يدخل حفظة من الملائكة يحفظون قواه الظاهرة والباطنة من الشياطين ويعصمونه من وساوسهم .

تم علل هذا لحفظ بقوله :

( ايعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم ) أى إنه يحفظ رسله بملائكته ليتمكنوا من أداء رسالاته ، و يحفظوا ماينزله إليهم من الوحى ، ليعلم أن قد أبلغوا هذه الرسالات ؛ والمراد ليعلم الله ذلك منهم علم وقوع فى الخارج كما جاء نحو هذا فى قوله : « وَ لَيَعْلَمَنَ اللهُ اللَّذِينَ آمَنُوا وَ لَيَعْلَمَنَ المُنافَقِينَ » .

( وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عدداً ) أي وهو سبحانه قد أحاط علماً بما عند الرصد من الملائكة ، وأحصى ما كان وما سيكون فرداً فرداً ، فهو عالم بجميع الأشياء منفرد بذلك على أتم وجه ، فلا يشاركه في ذلك الملائكة الذين هم وسائط العلم .

والخلاصة — أن الرسول المرتضى يُعلمه الله بوساطة الملائكة بعض الغيوب مما له تعلق برسالته ، وهو سبحانه محيط علماً بجميع أحوال أولئك الوسائط ، وعالم بجميع الأشياء على وجه تفصيلي ، فأين علم الوسائط من علمه ؟

#### ماتضمنته هذه السورة

اشتملت هذه السورة على مقصدين :

- (۱) حكاية أقوال صدرت من الجن حين سمعوا القرآن كوصفهم له بأنه كتاب يهدى إلى الوشد ، وأن الرب سبحانه تنزه عن الصاحبة والولد ، وأنهم ما كانوا يظنون أن أحدا يكذب على الله ، وأن رجالا من الإس كانوا يستعيذون في القفر برجال من الجن ، وأن الجن طلبوا خبر العالم العلوى فينعوا ، وأن الجن لايدرون ماذا يحل بالأرض من هذا المنع ، وأن الجن منهم الأبرار ومنهم الفجار، ومنهم مسلمون وجائرون عادلون عن الحق .
- (۲) ما أمر النبى صبى الله عليه وسم بتبليغه إلى الخلق ، ككونه لايشرك بربه أحدا ، وأنه لايملك لنفسه ضرًا ولا نفاً ، وأنه لايمنعه أحد من الله إن عصاه ، وأنه صلى الله عليه وسلم لايدرى متى يكون وقت تعذيبهم ، فالعلم لله وحده .

#### سوره المزمل

هى مكية إلا قوله تمالى ﴿ وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْراً جَمِيلاً . وَوَلَهُ : ﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ وَذَرْنِي وَالْمُكَدِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلاً » . وقوله : ﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ مَوْدُنِي وَالْمُكَدِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمُ قَلِيلاً » . وقوله : ﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ مَقَلَ » إلى آخر تَقُومُ أَذْنَى مِنْ ثُمُنَى اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلَثُهُ وَطَائِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ » إلى آخر السورة فمدنية .

وعدد آيها عشرون نزلت بعد سورة القلم .

ووجه اتصالها بما قبلها :

(١) أنه سبحانه ختم سورة الجن بذكر الرسل عليهم السلام ، وافتتح هذه بما يتعلق بخاتمهم عليه السلام .

(٢) أنه قال في السورة السالفة : « وأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللهِ يَدْعُوهُ » وقال في هذه : « قُمُ اللَّيْلَ إِلا قَلْمِلاً » .

# بِسْهُم ِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم ِ

يَمَا يُمَا الْمَزَّمِّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلاَّ تَلِيلاً (٢) نِصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَوْلاً قَلِيلاً (٣) أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْ آنَ تَرْتِيلاً (٤) إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلاً ثَقَيلاً (٥) إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِي أَشَدُ وَطْأً وَأَنُومُ قِيلاً (٦) إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ شَقِيلاً (٥) إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِي أَشَدُ وَطْأً وَأَنُومُ وَيلاً (٦) إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبَعُمًا طَوِيلاً (٧) وَاذْ كُرِ السَّمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلُ إِلَيْهِ تَبْتَيلاً (٨) رَبُّ المَشْرِقِ وَالمَنْدِرِ وَاللَّهُ إِلَيْهِ تَبْتَيلاً (٨) رَبُّ المَشْرِقِ وَاللَّهُ رَبِ لاَ إِلَهَ إِلاَّهُ هُو فَاتَخَذِهُ وَكِيلاً (٩) .

#### شرح المفردات

المزمل: أصله المتزمل؛ من قولهم تزمل بثيبه إذا تلفف بها ، ورتل القرآن: أى اقرأه على تؤدة وتمهل مع تبيين حروفه ، يقال ثغر رتل (بسكون التاء وكسرها): إذا كان مفلجا لاتتصل أسنانه بعضها ببعض ، سندقي عليك: أى سنوحى إليك ، قولا ثقيلا: المراد به القرآن لما فيه مر التكاليف الشاقة على المكافين عامة وعلى الرسول خاصة ، لأنه يقحملها بنفسه و يبلغها إلى أمته ، تاشئة الليل: هي النفس التي تنشأ من مضجعها للعبادة: أى تنهض وترتفع؛ من قولهم نشأت السحابة إذا ارتفعت وطأ: أى مواطأة ؛ وموافقة من قولهم واطأت فلانا على كذا إذا وافقته عليه ومنه قوله تعالى: « لِيُهَ اطِئُوا عِدَّة مَا حَرَّمَ الله في أي ليوافتها ، أقوم قليلا: أى أثبت قراءة ، لحضور القلب وهدوء الأصوات ، سبحا طو بلا: أى تقلبا وتصرفا في مهام أمورك ، واشتغالا بشواغلك ، فلا تستطيع أن تنفرغ للعبادة ، فعليكها في الليل ، أمورك ، واشتغالا بشواغلك ، فلا تستطيع أن تنفرغ للعبادة ، فعليكها في الليل ، وأصل السبح: السير السريع في الماء ، واذ كر اسم ر بك ؛ أى ودم على ذكره ليلا وضارا ، وتبتل إليه تبتيلا : أى انقطع عن كل شي إلى أمر الله وطاعته ، واتخذه وكيلا: أى وفوض كل أمر إليه .

#### المعنى الجملي

قال ابن عباس: أول ما جاء جبريل النبي صلى الله عليه وسلم خافه وظن أن به مسا من الجن ، فرجع من الجبل مرتعدا وقال: زمّاوني زمّاوني ، فبينا هو كذلك إذ جاءه جبريل وناداه. « يأيها المزمل. قم الليل إلاقليلا. نصفه أوانقص منه قليلا. أو زد عليه » ثم أمره بترتيل القرآن وقراءته بتؤدة وتأن ، تم أخبره بأنه سيلق عليه قرآنا فيه التكاليف الشاقة على المكلفين ، وأن النهوض للعبادة بالليل شديد اوطأة ولكنه أقوم لقراءة القرآن لحضور القلب ، أما قراءته في النهار فتكون مع اشتغال

النفوس بأحوال الدنيا ، ثم أص. بذكر ربه والانقطاع إليه بالعبادة ، وتفويض أموره كلها إليه .

## الإيضاح

( يأيها المزمل . قم الليل إلا قبيلا ) أى يأيها النبى المتزمل بثيابه ، المتهيئ المصلاة ، دم عليها الليل كله إلا قليلا .

أتم فسر هذا القليل بقوله:

( نصفه أو انقص منه قليلا. أو زد عليه ) أى إلا قليلا وهو النصف أو انقص من النصف أو انقص من النصف أو الثاثين .

وقصارى دلك — أنه أمر أن يقوم نصف الليل أو يزيد عليه قليلا أو ينقص منه قليلا ، ولا حرج عليه في واحد من الثلاثة .

و بعد أن أسره بقيام الليل للصلاة أسره بترتيل القرآن فقال :

( ورتن القرآن توتيلا ) أى اقرأه على تمهل ، فإنه أعون على فهمه وتدبره ، وكذلك كان صلوات الله عليه، فالت عائشة رضى الله عنها : كان يقرأ السورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها ، وجاء فى الحديث : « زيّنوا القرآن بأصواتكم ، ولقد أوتى هذا مزمارا من مزامير آل داود ، يعنى أبا موسى الأشعرى ، فقال أبو موسى : لوكنت أعلم أنك كنت تسمع قراءتى لحبّرته لك تحبيرا » .

وأخرج العسكرى فى كتابه المواعظ عن على كرم الله وجهه « أن رسول الله صلى الله عليه وسم سئل عن هذه الآية فقال : بينه تبيينا ولا تنثره نثر الدَّقَل : ( أردأ النمر ) ولا تهذّه : ( لاتسرع به ) هذّ الشعر ، قفوا عند مجانبه ، وحركوا به القلوب ، ولا يكن هم أحدكم آخر السورة » .

وعن عبد الله بن مُغْفِل قال : « رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة على ناقته يقرأ سورة الفتح فرجّع في قراءته » أخرجه الشيخان . وعن جابر قال : « خرج عليمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقرأ القرآن وفينا العربى والعجمى فقال : اقرءوا وكل حسن ، وسيجىء أقوام يقيمونه كما يقام القِدْح : ( السهم ) يتعجلونه ولا يتأجلونه ، لا يجاوز تراقيهم » رواه أبر داود .

قال فى فتح البيان : والمقصود من الترتيل إنما هو حضور القلب عند القراءة لا مجرد إخراج الحروف من الحلقوم بتعويج الوجه والفم وألحان الغناء كما يعتاده قراء هذا الزمان من أهل مصر وغيرها فى مكة المكرمة وغيرها ، بل هو بدعة أحدثها البطالون الأكالون والحق الجاهلون بالشرائع وأدلتها الصادقة ، وليس هذا بأول قارورة كسرت فى الإسلام اه ،

والحبكمة فى الترتيل: التمكن من التأمل فى حقائق الآيات وهقائتها ، فعند الوصول إلى ذكر الله يستشعر عظمته وجلاله ، وعند الوصول إلى الوعد والوعيد يحصُل الرجاء والخوف و يستنير القلب بنور الله \_ و بمكس هذا فإن الإسراع فى القراءة يدل على عدم الوقوف على المعانى ، والنفس تبتهج بذكر الأمور الروحية ، ومن سر بشى أحب ذكره ؟ كما أن من أحب شيئا لايحب أن يمر عليه مسرعا .

تُم أَتَى بَجِمَلَة معترضة بين الأَمر بالقيام وتعليله الآتى ليبين سهولة ماكُلُفه من القيام فقال :

( إنا سنلق عليك قولا ثقيلا ) أى إنا سننزل عليك القرآن وفيه الأمور الشاقة عليك وعلى أتباعك من أوامر ونواه ، فلا تبال بهذه المشقة والمرُّن عليها لما بعدها .

وقال الحسن بن الفضل : ثقيلا أى لايحمله إلا قلب مؤيد بالتوفيق ، ونفس مزينة بالتوحيد ، وقال ابن زيد : هو والله ثقيل مبارك ، كما ثقل فى الدنيا يثقل فى المبزان يوم القيامة .

وقد يكون المراد - إنه ثقيل في الوحى فقد جاء في حديث البخاري ومسم : إن الوحى كان يأتيه صلى الله عليه وسلم أحياما في مثل صلصلة الجرس، وهذا أشده عليه ، فَيَقْصِمِ عنه ( يفارقه ) وقد وعى ما قال . وأحياناً يتمثل له الملك رجلا فيكلمه فيعَمى ما يقول ، وكان ينزل عليه الوحى فى اليوم الشديد البرد فيفصم عنه، و إن جبينه ليتفصد عرقا » يجرى عرقه كما يجرى الدم من الفاصد .

تُم علل الأمر بقيام الليل فقال:

( إن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوم قيلا ) أى لأن قيام الليل أشد مواطأة وموافقة بين القلب واللسان ، وأجمع للخاطر في أداء القراءة وتفهمها ، وهو أفرغ للقلب من المنهار ، لأنه وقت انتشار الناس ولفط الأصوات والبحث عن أمور المعاش ، ومن ثم قال :

( إن لك فى النهار سبحا طويلا ) أى إن لك فى النهار تقلّبا وتصرفا فى مهامّ أمورك واشتفالا بشواغلك ، فلا تستطيع أن تتفرغ فيه للعبادة ، فعليك بالتهجد ، فإن مناجاة الرب يعوزُ ها الفراغ والتخلى عن العمل .

ثم أمر رسوله بمداومة الذكر والإخلاص له فقال :

( واذكر اسم ر بك وتبتل إليه تبتيلا) أى ودم على ذكره ليلا ونهاراً بالتسبيح والنهليل والتحميد والصلاة وقراءة القرآن ، والقطع إليه بالعبادة ، وجرد إليه نفسك وأعرض عما سواه .

ونحو الآية قوله: « قَإِذَا فَرَغْتَ فَأَنْصَبْ » أَى فَإِذَا فَرغَتَ مَنْ شَمُونَكُ ، فانصب فى طاعته وعبادته ، لتكون فارغ القلب ، خاليا مرز الهواجس والوساوس الدنيوية .

ثم بين السبب في الأمر بالذكر والتبتل فقال:

( رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا) أى هو المالك المتصرف في المشارق والمغارب ، لا إله إلا هو ، فعليك أن تتوكل عليه في جميع أمورك .

وَنَحُو الْآيَة قُولُه : ﴿ فَأَعْبُدُهُ وَتُوَ كُلُ عَلَيْهِ ﴾ . وقوله : ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ

وجاء فى كلامهم: من رضى بالله وكيلا، وجد إلى كل خير سبيلا. وقد ذكروا أن مقام التوكل فوق مقام التبتل، لمـا فيه من الدلالة على غاية الحب له تعالى وأنشدوا:

> هواى له فرْضُ تعطَّفَ أُوجِهَا ومنهالُه عذبُ تكدر أو صفا وكلتُ إلى للعشوق أمرى كلَّهُ فإن شاء أحياني وإن شاء أتلفا

وَاصْدِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلاً (١٠) وَذَرْ فِي وَالْمُكَدِّ بِينَ أُولِي النَّعْمَة وَمَهِّلْهُمْ قَلْيِلاً (١١) إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالاً وَجَحِياً (١٢) وَطَمَامًا ذَا غُصَّة وَعَذَابا أَلِيمًا (١٣) يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلاً (١٤) إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولاً شَاهِدًا عَلَيْكُمْ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلاً (١٤) إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولاً شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كُمْ رَسُولاً شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كُمْ أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولاً وَعَدْنَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولاً وَعَدْنَا أَوْ لَا اللَّهُ اللَّهُ الْوَلَا اللَّهُ الْوَلْدَانَ أَوْ فَذَا وَبِيلاً (١٦) فَكَيْفَ تَتَقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا بَحِعْمَلُ الْوِلْدَانَ أَنْ وَعُدُهُ مَفْهُ وَلاَ (١٧) السَّمَاء مُنْفَطِر بِهِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْهُ وَلاَ (١٨) .

#### شرح المفردات

الهجر الجميل: ما لاعتاب معه ، والنعمة (بفتح النون) التنعم (وبكسر النون) الإنعام ، ممّالهم : أى اتركهم برفق وتأنّ ولا تهتم بشأنهم ، والأنكال: واحدها نكل (بكسر النون وفتحها) وهو القيد الثقيل ، فالت الخنساء :

دعاك فقطَّمت أنكاله وقدكن قبلك لا تقطع

والجحيم: النار الشديدة الإيقاد، ذا غصة: أى لا يستساغ فى الحلق فلا يدخل ولا يخرج، ترجف: أى تضطرب وتتزلزل، كثبيا: أى رملا مجتمعا، من قولم : كثب

الشيء إذا جمعه ، مهيلا : أي رِخواً ليّنا إذا وطئته القدم زل من تحتها ، والوبيل : الثقيل الردىء العقبى ، من قولهم :كلاً وبيل : أى وخيم لايستمرأ لثقله ، والشيب : واحدهم أشيب ، منفطر : أى منشق .

#### المعنى الجملي

بعد أن ذكر معاملة العباد ببارتهم وخانقهم من العدم — أردف ذلك معاملة بعضم بعضا ، فبيّن أن ذلك يكون بأحد أمرين :

- (١) مخالطة فصبر جميل على الإيذاء والإيحاش .
- (٢) هجر جميل بالمجانبة بالقلب والهوى ، والمخالفة فى الأفعال مع المداراة والإغضاء وترك المكافأة .

ثم أمر رسوله أن يترك أمر المشركين إليه ، فهو الكفيل بمجازاتهم ، ثم ذكر أنه سيعذبهم بالأنكال والنار المستعرة ، والطعام ذى الفصة في يوم القيامة حين تكون الجبال كثيبا مهيلا .

و بعد أن خوفهم عذاب يوم القيامة خوفهم أهوال الدنيا ، وأنه سيكون لهم فيها مثل ما كان للأمم المكذبة قبلهم كقوم فرعون حين عصوا موسى فأخذهم أخذ عزيز مقتدر ، ثم عاد إلى تخويفهم بالآخرة مرة أخرى ، وأبان لهم أن أهوالها بلغت حدا تشيب من هوله الولدان ، وأن السهاء تتشقق منه .

## الإيضاح

( واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا) أى واصبر على مايقول فيك وفى ربك سفهاء قومك المكذبون لك ، واهجرهم هجرا جميلا بأن تداريهم وتجانبهم وتفضى عن زلاتهم ولاتعاتبهم .

وَلِمُو الْآيَةِ فُولُهُ : ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا ۖ فَأَعْرِضُ ۚ عَنْهُمُ

حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ » وقوله: « فَأَغْرِضُ عَمَّنُ "َوَلَّى عَنْ ذَكْرِنَا وَلَمُ عَلَى عَنْ ذَكْرِنَا وَلَمُ عَلَى عَنْ ذَكْرِنَا وَلَمُ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلُ لَهُمُ فَلَا اللَّهُمُ وَقُلُ لَهُمُ فَيُ أَنْفُهِمْ قَوْلًا اللَّهُمُ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلُ لَهُمُ فَيُ أَنْفُهِمْ قَوْلًا اللَّهُمُ اللللَّهُ اللَّهُمُ اللللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللللَّهُ اللَّهُمُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ اللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ اللللِّهُ الللللِّهُ اللللللِّهُ اللللللِّهُ الللللِّهُ الللللْلُولُولُولُولِي الللللِّهُ اللللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللْمُ اللللللِّهُ اللللللْمُ الللللِّهُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللِمُ اللللللْمُ اللللللِمُ الللللللَّهُ الللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللِمُ الللللِمُ اللللللِمُ اللللللِمُ الللللِمُ الللللللللْمُ اللللِمُ اللللللللِمُ الللللِمُ اللللللِمُ الل

ثم تهدُّدهم وتوعَّدهم ، وهو العظيم الذي لايقوم الهضبه شيُّ فقال :

( وذرنى والمُسكذ بن أولى النعمة ومهلهم قبيلا) أى ودعنى والمُسكذ ببن المترفين أصحاب الأموال ، فإنى أكفيت أمرهم وأجازيهم بما هم له أهل ، وتمهل عليهم قليلا حتى يبلغ السكتاب أجله ، وسيذوقون العذاب الذى أعددته لهم .

ونحو الآية قوله: ﴿ نُمَتِّمُهُمْ قَلْمِيلًا ثُمَّ نَضْطَرُ هُمْ إِلَى مَذَابِ غَلِيظٍ ﴾ .

والخلاصة — خلّ بيني و بينهم ، فسأجاز يهم بما يستحقون .

روى أبها نزلت في صناديد قريش ورؤساء مكة من المستهزئين : وقالت عائشة رضى الله عنها : لما نزلت هذه الآية لم يكن إلا يسير حتى كانت وقعة بدر .

ثم ذكر من ألوإن العذاب التي أعدها لهم أمورا أر بعة :

(١) (إن لدينا أنكالاً) أى إن لدينا لهؤلاء المكذبين بآياتنا قيودا ثقيلة توضع في أرجلهم كما يُفعل بالمجرمين في الدنيا إذلالاً لهم. قال الشعبي : أثرَوْن أن الله جمل الأنكال في أرجل أهل النار خشية أن يهر وا ؟ لاوالله ، ولكنهم إذا أرادوا أن يرتفعوا استفلت بهم .

- (٢) (وجعميما) أي نارا مستعرة تشوى الوجوه .
- (٣) (وطعاما ذا غصة) أى طعاما لايستساغ ، فلا هو نازل فى الحلق ، ولا هو خارج منه ، كالزقوم والضريع كما قال تعالى : « لَيْسَ لَهُمْ طَعاَمُ إِلاَّ مِنْ ضَريعٍ ، لاَيْسَ لَهُمْ طَعاَمُ الْأَرْمِينَ ضَريعٍ ، لاَيْسَمِنُ وَلاَ رُيْفَنِي مِنْ جُوعٍ » وقال : « إِنَّ شَيَجْرَةَ الزَّقُومِ طَعاَمُ الْأَثْمِيمِ » . لاَيْسَمِنُ وَلاَ رُيْفَنِي مِنْ جُوعٍ » وقال : « إِنَّ شَيَجْرَةَ الزَّقُومِ طَعامُ الْأَثْمِيمِ » . (٤) (وعذابا أليما) أى وألوانا أخرى من العذاب المؤلم الموجع الذي لايعلم

(٤) (وعذابا أليما) أى وألوانا أخرى من العذاب المؤلم الموجع الذى لايعلم
 كنهه إلا علام الغيوب .

والخلاصة — إن لدينا في الآخرة مايضاد تنعمهم في الدنيا، وهو النكال والجحيم والطمام الذي يَغضُونَ به والعذاب الأليم .

وعن الحسن أنه أمسى صائمًا فأتى بطعام فعرضت له هذه الآية فقال: ارفعه، ووُضع عنده الليلة الثالثة ، فأخبر ووُضع عنده الليلة الثالثة ، فأخبر ثابت البنّانى ويزيد الضبى و يحيى البكاء ، فجاءوا فلم يزالوا به حتى شرب شَرْبة من سَويق.

و بعد أن وصف العذاب ذكر زمانه فقال :

( يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا) أى ذلك العذاب في يوم تضطرب فيه الأرض ، وتزلزل الجبال وتتفرق أجزاؤها ، وتصير كالعهن المنفوش ، وكالكثيب المهيل بعد أن كانت حجارة صماء ، ثم ينسفها ربى نسفا ، فلا يبقى منها شيءً .

و بعد أن خوف المكذبين أولى النعمة بأهوال القيامة خوَّفهم بأهوال الدنيا ومالاقته الأمم المكذبة من قبلهم فقال:

(إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا) أى إنا أرسلنا إليكم رسولا يشهد عليكم بإجابة من أجاب منكم دعوتى، وامتناع من امتنع من الإجابة يوم تلقوننى فى القيامة، كا أرسلنا إلى فرعون رسولا يدعوه إلى الحق، فعصى فرعون الرسول الذى أرسلناه إليه فأخذناه أخذا شديدا فأهلكناه ومن معه بالغرق، فاحذروا أن تكذبوا هذا الرسول، فيصعبكم مثل ما أصابه.

وقصاری ذلك - كما أرسلنا إلى فرءون رسولا فعصاه فأخذناه أخذا و بيلا ، أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم ، فاحذروا أن تعصوه فيصيبكم مثل ما أصابه .

و بعد أن هددهم بعذاب الدنيا أعاد الكر"ة بتخويفهم بعذاب الآخرة فقال: (فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا، السهاء منفطر به كان وعده مفعولا) أى كيف يحصل لكم أمان من يوم يحصل فيه هذا الفزع العظيم الذى تشيب من هوله الولدان ، وتتشقق السماء وتنفطر بسبب شدائده وأهواله إن كفرتم ، والعرب تضرب المثل فى الشدة فتقول : هذا يوم تشيب من هوله الولدان ، وهذا يوم يشيب نواصى الأطفال ، ذاك أن الهموم والأحزان إذا تفاقمت على الإنسان أسرع فيه الشيب كما قال المتنبى :

والهم يخترم الجسيمَ نحافة ويُشِيب ناصيةَ الصبيُّ وَيُهرِمُ

فجعلوا الشيب كناية عن الشدة والمحنة ، فاحذروا هذا اليوم فإنه كأن لا محالة كما وعد الله .

والخلاصة — كأنه قيل: هبُوا أنكم لاتؤاخَذون فى الدنيا إِخذة فرعون وأضرابه ، فكيف تقون أنفسكم أهوال القيامة وما أعد ّ لكم من الأنكال إن دمتم على ما أنتم عليه من الكفر.

إِنَّ هَذِهِ تَذْ كُرَةٌ فَمَنْ شَاءَ الْخَنَدُ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلاً (١٩) إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَذْنَى مِنْ مُلُقَى اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَمُلُتُهُ وَطَانِفَهَ ثَمِنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللّهُ مُقَدِّرُ اللّيْلَ وَالنّهَارَ ، عَلِمَ أَنْ اَنْ تَحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ، فَاقْرَءُوا وَاللّهُ مُ يَقَدِّرُ اللّيْلَ وَالنّهَارَ ، عَلِمَ أَنْ اَنْ تَحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ، فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْءُونِ ، عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْ كُمْ مَرْضَى ، وَآخَرُونَ مِن فَضْلِ اللهِ ، وَآخَرُونَ مُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ يَضْرِ بُونَ فِي الْأَرْضِ يَبَتْغُونَ مِنْ فَضْلِ اللهِ ، وَآخَرُونَ مُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِ يَضْرِ بُونَ فِي الْأَرْضِ يَبَتْغُونَ مِنْ فَضْلِ اللهِ ، وَآخَرُونَ مُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ ، فَأَقْرَعُوا الصَّلاَةَ وَآثُوا الزَّكَاةَ ، وَأَقْرَضُوا اللهِ ، فَاقْرَعُوا اللهُ مَنْ خَيْرِ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللهِ هُو اللهُ وَمَا تُقَدِّمُوا اللهَ ، إِنَّ الله عَفُورٌ رَحِيمٌ " (٢٠) .

## شرح المفردات

تذكرة: أى موعظة ، سبيلا: أى طريقا توصله إلى الجنة ، أدنى . أى أقل ، والله يقدِّر الليل والنهار. أى يعلم مقادير ساعاتهما ، أن لن تحصوه . أى لا يمكنكم الإحصاء وضبط الساعات ، فتاب عليكم . أى بالترخيص فى ذلك القيام المقدر ورفع التبعة عنكم ، فاقرءوا مانيسر من القرءان . أى فصلوا ماتيسر لكم من صلاة الليل ، يضربون فى الأرض . أى يسافرون للتجارة ، وأقرضوا الله . أى أنفقوا في سبل الخيرات .

#### المعنى الجملي

بعد أن بدأ السورة بشرح أحوال السعداء و بين معاملتهم للمولى ثم معاملتهم للخلق ، ثم هدد الأشقياء بأنواع من العذاب في الآخرة ، ثم توعدهم بعذاب الدنيا ، و بعدئذ وصف شدة يوم القيامة — ختم السورة بتذكيرات مشتملة على أنواع الهداية والإرشاد ؛ فمن شاء أن يسلك سبيل ربه بالطاعة والبعد عن العصية فليفعل ، ثم أخبره بما يقوم به هو والمؤمنون للعبادة من ساعات الليل : ثاثيه أو نصفه أو ثلثه ، ثم خفف ذلك عنهم للأعذار التي تحيط بهم من مرض أو سفر للتجارة ونحوها أوجهاد للعدو ، فليصلوا قدر ما يستطيعون ، وليؤتوا زكاة أموالهم ، وليستغفروا الله في جميع أحوالهم ، فهو الغفور الرحيم .

## الإيضاح

( إن هذه تذكرة ) أى إن ماتقدم من الآيات التى ذكر فيها وم القيامة وأهوالها ، وما هو فاعل فيها بأهل الكفر — عبرة لمن اعتبر وادّ كر .

( فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا ) أي فمن شاء اتعظ بها ، واتخذ سبيلا إلى ربه

فَآمَن به وعمل بطاعته وأخبت إليه ، وذلك هو النهج القويم ، والطريق الموصل إلى مرضاته .

ثم رخص لأمته فى ترك قيام الليل كله المشقة التى تلحقهم إذا هم فعـــلوا ذلك فقال :

( إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثنثى الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك ) أى إن ربك لعليم بأنك تقوم أقل من ثلثى الليل وأكثر من النصف ، وتقوم الثلث أنت وطائفة من صحبك المؤمنين حين فرض عليكم قيام الليل .

( والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم ) أى ولا يعلم مقادير الليل والنهار إلا الله ، وأما أنتم فلن تستطيعوا ضبط الأوقات ولا إحصاء الساعات، فتاب عليكم بالترخيص في ترك القيام المقدر ، وعفا عنكم ورفع هذه المشقة .

قال مقاتل وغيره : لما نزات « قُم ِ اللَّيْلَ إِلاَّ قليلاً» شق ذلك عليهم ، وكان الرجل لايدرى متى نصف الليل من ثلثه ، فيقوم حتى يُصبح محافة أن يخطئ ، فانتفخت أقدامهم ، وامتقُعِت ألوانهم ، فرحهم الله وخفف عنهم فقال تعالى ﴿ عَلَمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمُ ﴾ .

والخلاصة — الله يعلم أنكم لن تحصوا ساعات الليل إحصاء تامًّا ؛ فإذا زدتم على المفروض ثقل ذلك عليكم وكلفتم ماليس بفرض، وإن نقصتم شق هذاعليكم، فتاب عليكم ورجع بكم من نثقيل إلى تخفيف ، ومن عسر إلى يسر ، وطلب إليكم أن تصلُّوا ماتيسر بالليل كما أشار إلى ذلك بقوله :

( فاقر دوا ماتيسر من القرآن ) أى فصلوا ما تيسر لكم من صلاة الليل . قال الحسن . هو مايقرأ فى صلاة المغرب والعشاء . وقال السدّى، ماتيسرمنه هومائة آية . وفى بعض الآثار . من قرأ مائة آية فى ليلة لم يحاجّة القرآن ، وعن قيس بن حازم قال :

«صلیتُ خلف ابن عباس فقرأ فی أول ركعة بالحمد لله رب العالمین وأول آیة من البقرة ثم ركع ، فلما انصرفنا أقبل علینا فقال : إن الله يقول : « فَاقْرَ عُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ » أخرجه الدار قطنى والبيهتى فى سننه ،

ثم ذكر أعذارا أخرى تسوّغ هذا التخفيف فقال:

(علم أن سيكون منكم مرضى ، وآخرون يضر بون فى الأرض يبتغون من فضل الله ، وآخرون يقاتلون فى سبيل الله ) أى علم سبحانه أنه سيكون من هذه الأمة ذوو أعذار لايستطيمون معها القيام بالليل كمرض وضر ب فى الأرض ابتغاء الرزق من فضل الله ، وغزو فى سبيل الله ؟ فهؤلاء إذا لم يناموا فى الليل تتوالى عليهم أسباب المشقة و يظهر عليهم أثار انجهد ، وفى هذا إيماء إلى أنه لا فرق بين الجهاد فى قتال المعدو والجهاد فى التجارة لنفع المسلمين .

قال ابن مسمود: أيَّمَا رجل جلب شيئا إلى مدينة من مدائن الإسلام صابراً محتسبا ، فباعه بسمر يومه ، كان عند الله من الشهداء ، ثم قرأ قوله تعالى : « وَآخَرُ ونَ يَضْرِ بُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللهِ ، وَآخَرُ ونَ أَيْمَا تِلونَ فِي سَلِيلِ اللهِ » .

وأخرج البيهق فى شعب الإيمان عن عمر رضى الله عنه قال: مامن حال يأتينى عليه الموت بعد الجهاد فى سبيل الله أحب إلى من أن يأتينى ، وأنا بين شُعْبَقَى جبل ألتمس من فضل الله ، وتلا: « وَآخرُ ونَ كَيْضُرِ بُونَ فِى الْأَرْ ضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْل الله » .

ولما ذكر سبحانه الآنة أسباب مقتضية للترخيص ورفع وجوب القيام عن هذه الأمة — ذكر ما يفعلونه بعد هذا الترخيص فقال :

( فاقرءوا ماتيسر منه ) أي من القرآن ، والمراد صلَّوا كما تقدم .

( وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا) أي وصلُّوا الصــلاة

المفروضة وقوّموها فلا تكون قلو بكم غافلة ، ولا أفعالكم خارجة عما رسمه الدين ، وآتوا الزكاة الواجبة عليكم ، وأقرضوا الله قرضا حسنا بالإنفاق فى سبل الخير للأفراد والجماعات بما هو نافع لها فى رقيمًا المدنى والاجتماعى ، وسيبقى لكم جزاء ذلك عند ربكم .

وَنَحُو الْآيَةَ قُولُه . « مَنْ ذَا الَّذِي 'يَقْرِضُ اللهَ قَرْضًا حَسَــنَّا فَيُضَاعِفَهُ لَهَ أَضْمَافًا كَثْهِيرَةً » .

ثم حبّب في الصدقة وفعل الخيرات فقال .

(وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجراً) أى وما تقدموا لأنفسكم في دار الدنيا من صدقة أونفقة تنفقونها في سبيل الله ، أو فعل طاعة من صلاة أوصيام أوحج أوغير ذلك ، تجدوا ثوابه عند الله يوم القيامة خيراً مما أبقيتم في دار الدنيا ، وأعظم منه عائدة لكم .

(واستغفروا الله) أى وسلوا الله غفران ذنو بكم يصفح لكم عنها ويسترها يوم الحساب والجزاء .

( إن الله غفور رحيم ) أى إن الله ستّار على أهل الذُّنوب والتقصير ، ذو رحمة فلا يعاقبهم عليها بعد تو بتهم منها .

نسأل الله تعالى أن يغفر لنا مافرط منا من الزلات ، بحرمة سيد خليقته ، وسند أهل صفوته . وصل ر بنا على محمد وشيعته .

# ما جاء في هذه السورة من أوامر وأحكام

أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بأشياء :

- (١) أن يقوم من الليل ثلثه أو نصَّفه أو ثلثيه .
  - (٢) أن يقرأ القرآن بتؤدة وتممُّل .
- (٣) أن يذكر ربه ليلا ونهاراً بالتحميد والنسبيح والصلاة ، وأن بجرد نفسه عما سواه .
  - (٤) أن يتخذه وكيلا يكل إليه أموره متى فعل مايجب عليه نحوها .
- (ه) أن يصبر على مايغولون فيه : من أنه ساحر أو شاعر ، وفى ربه من أن له صاحبة وولداً ، وأن يهجرهم هجراً جميلا بمجانبتهم ومداراتهم ، وأن يكل أمرهم إلى ربهم فهو الذي يكافئهم ، وسيرى عقبة أمرهم وأمره .
- (٦) أن يخفف القيام للصلاة بالليل بعد أن شق ذلك عليهم لأعذار كثيرة والاكتفاء بما تيسر من صلاة الليل ، فني الصلاة المفروضة غُنية للأمة مع إيتاء الزكاة ودوام الاستغفار .

#### ســــورة المدثر

هى مكية ، نزلت بعد سورة المزمل ، وعدد آياتها ستّ وخسون . وصلتها عما قبلها :

- (١) أنها متواخية مع السورة قبلها في الافتتاح بنداء النبي صلى الله عليه وسلم.
  - (٢) أن صدر كلتيهما نازل في قصة واحدة .
- (٣) أن السابقة بدئت بالأمر بقيام الليل، وهو تكميل لنفسه صلى الله عليه وسلم بعبادة خاصة، وهذه بدئت بالإنذار الهيره، وهو تكميل لسواه .

# بِسْم ِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

يَأْيُّهَا الْمُدَّمِّرُ (١) قُمْ فَأَنْذِرْ (٢) وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ (٣) وَثِياَبَكَ فَطَهَّرْ (٤) وَاللَّهُ فَ كَبِّرْ (٣) وَثِياَ بَكَ فَطَهَّرْ (٤) وَاللَّهُ خُرَ فَاهْجُرْ (٥) وَلا تَعْنُنْ تَسْتَكُثْثِرُ (٦) وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ (٧) فَإِذَا نَقْرَ فِي النَّاقُورِ (٨) فَذَلكَ يَوْمَئِذِ يَوْمُ عَسِيرٌ (٩) عَلَى الْكَافِرِينَ عَمِيرُ فِي النَّاقُورِ (٨) فَذَلكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمُ عَسِيرٌ (٩) عَلَى الْكَافِرِينَ عَمِيرُ يَسِيرٍ (١٠) .

#### شرح المفردات

المدثر: أصله المتدثر، وهو الذي يتدثر بثيابه ، أي يتغطى بها ليمنام أو ليستدفئ ، والدثار : اسم لما يتدثر به ، أنذر : أي حذّر قومك عذاب الله إن لم يؤمنوا ، كبّر: أي عظم ، فطهر : أي طهر نفسك مما تذم به من الأفعال ، وهذّبها عما يستهجن من الأحوال ، والرجز : العذاب كما قال : « لَئَنْ كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ » أي اهجر المآثم المؤدية إلى العذاب ، ولا تمنن تستكثر : أي ولا تمنن بعملك على ربك تطلب المؤدية إلى العذاب ، ولا تمنن تستكثر : أي ولا تمنن بعملك على ربك تطلب

كثرته ، نقر : أى نفخ ، الناقور : أى الصور ، عسير . أى شديد ، غير يسير . أى غير سهل .

### المعنى الجملي

روى جابر بن عبد الله أنه عليه الصلاة والسلام قال: «كنت على جبل حراء فنوديت يامحمد إنك رسول الله، فنظرت عن يمينى وعن يسارى ، فلم أر شيئا فنظرت فوقى فرأيت الملك قاعدا على عرش بين السماء والأرض ، فخفت ورجعت إلى خديجة فقلت : دثرونى دثرونى ، وصبوا على ماء باردًا ، فنزلت (يأيها المدثر قم فأنذر \_ إلى قوله والرجز فاهر) » وقد أمر الله رسوله بالإنذار وتطهير نفسه من دنىء الأخلاق والمآثم والصبر على أدى المشركين ، فإنهم سينقون جزاءهم يوم ينفخ فى الصور ، وهو يوم شديد الأهوال على الدكافرين لبس بالهين عليهم .

## الإيضاح

( يأيها المدثر. قم فأنذر ) أى أيها الذى تدثر بثيابه رُعبًا وفَرَ قَامن رؤية الملك عند نزول الوحى أول مرة : شمّر عن ساعد الجد وأنذر أهل مكة عذاب يوم عظيم ، وادعهم إلى معرفة الحق لينجوا من هول ذلك اليوم الذى تذهل فيه كل مرضعة عما أرضعت .

والداعى إلى ر به الكبير المتعالى لايتم " له ذلك إلا إذا كان متخلقا بجميل الخلال وحميد الصفات ، ومن ثم قال :

( وربك فكبّر) أى عظّم ربك ومالك أمورك بمبادته والرغبة إليه دون غيره من الآلهة والأنداد .

ونحو الآية قوله: « أَنْ أَنْذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلٰهَ إِلاَّ أَنَا فَاتَّقُونِ » .

( وثيابك فطهر ) سئل ابن عباس عن ذلك فقال : لاتلبسها على معصية

ولا عن غُدْرَة ، ثم قال : أما سمعت قول غَيْلان بن مَسْلمة النَّقني : فإنِي بحمد الله لاثوبَ فاجرٍ للبِسْتُ ولا من غُدُرة أَتَقَنَّعُ

والعرب تقول عن الرجل إذا نكث العهد ولم يف به: إنه لدنس الثياب، و إذا وفي ولم يغدُر، إنه لطاهر الثوب، قال السموءل بن عاديا اليهودي.

إذا المره لم يدنس من اللؤم عرضُه فكل رداء يرتديه جميل ولا تزال هذه المعانى مستعملة فى ديار مصر وغيرها فيقولون: فلان طاهر الذيل، يريدون أنه لايلامس أجنبية .

و يرى جمع من الأئمة أن المراد بطهارة الثياب: غسلها بالماء إن كانت نجسة ، وروى هذا عن كثير من الصحابة والتابمين ، وإليه ذهب الشافعي فأوجب غسل النجاسة من ثياب المصلى .

وقد استبان للمشتغلين بأصول التشريع وعلماء الاجتماع من الأوربيين أن أكثر الناس قَذَرا في أجسامهم وثيابهم أكثرهم ذنو باً، وأطهرهم أبدانا وثيابا أبعدُهم من الذنوب، ومن ثم أمروا المسجونين بكثرة الاستحام ونظافة الثياب، فحسنت أخلاقهم، وخرجوا من السجون، وهم أقرب إلى الأخلاق الفاضلة منهم إلى الرذائل.

وقال الأستاذ ( بتنام ) فى كتابه أصول الشرائع : إن كثرة الطهارة فى دين الإسلام مما تدعو معتنقيه إلى رقى الأخلاق والفضيلة إذا قاموا باتباع أوامره خيرقيام .

ومن هذا تعلم السر فى قوله : ( وثيابك فطهر ) .

( والرجز فاهجر ) أى اهجر المعاصى والآثام الموصلة إلى العذاب فى الدنيا والآخرة فإن النفس متى طهرت منها كانت مستمدة للإقاضة على غيرها ، وأقبلت بإصغاء وشوق إلى سماع مايقول الداعى . وقد جرت العادة أن الداعي تصادفه عقبتان :

- (١) الغرور والفخر والعظمة ، فيقول أنا مُسْد ِللنعم إليكم، ومفيض للخير عليكم.
- (٢) الأعداء، وهؤلاء يؤذونه ويتر بصون به الدوائر، ويتتبعونه في كل مكان ويتألَّبون عليه ليل نهار، وذلك من أكبر العوامل المثبطة للدُّعاة التي تجعلهم يكرّون راجعين ويقولون: مالنا ولقوم لايسمعون قولنا، ولنبتعد عن الناس، فإنهم لايعرفون قدر النعم، ولا يشكرون المنعمين، ومن ثم قال تعالى:
- (ولا تمنن تستكثر) أى ولا تمنن على أصحابك بما علَّمتهم و بلغتهم من الوحى مستكثرا ذلك عليهم . وقد يكون المعنى : لاتضعف ، من قولهم : حبل منين أى ضعيف ، ومنه السير : أى أضعفه ، فالمراد لاتضعف أن تستكثر من الطاعات التى أمرت بها قبل هذه الآية .

وقد يكون المرادكما قال ابن كيسان : لانستكثر عملا فتراه من نفسك ، إنما علمك ، أنما عملك ، يأما عملك ، يأم عملك ، يأم

(ولر بك فاصبر ) على طاعته وعبادته ، وقال مقاتل ومجاهد: اصبر على الأذى والتكذيب .

والخلاصة — لاتجزع من أذى مَن خالفك .

ولما أتممّ إرشاد رسوله أردفه بوعيد الأشقياء فقال:

( فإذا نقر فى الناقور . فذلك يومئذ يوم عسير ) أى اصبر على أذاهم ؛ فإن بين أيديهم يوما عسيرا يذوقون فيه عاقبة كفرهم وأذاهم حين ينفخ فى الصور ، ويومئذ تنال الجزاء الحسن والنعيم المقيم .

ثم أكد هذا بقوله :

(على السكافرين غير يسير) أى يومهم عسير لايُسْر فيه ولا فيا بعده ، على خلاف ماجرت به العادة من أن كل عسر بعده يسر ، وعسره عليهم أنهم يناقشون

الحساب، ويُعْطَوَن كتبهم بشيائهم وتسود وجوههم ، وتتكلم جوارحهم ، فيفتضحون على رءوس الأشهاد .

وأما المؤمنون فإنه عليهم يسير لايناقشون فيه حسابا ، ويمشون بيض الوجوه . أخرج ابن أبي شيبة عن ابن عباس قال : لما نزلت «فإذا نقر في الناقور» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحتى جبهته ينتظر متى يؤمر فينفخ ؟ قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فما تأمر ما يارسول الله ؟ قال : قولوا : حسبنا الله ونعم الوكيل ، على الله توكلنا » .

ذَرْ فِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا (١١) وَجَعَلْتُ لَهُ مَالاً مَمْدُودًا (١٢) وَ بِنِينَ شُهُودًا (١٣) وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا (١٤) ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ (١٥) كَلاَّ إِنَّهُ مُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ (١٥) كَلاَّ إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا (١٦) سَأَرْهِقُهُ صَمُودًا (١٧) إِنَّهُ فَكَرَ وَفَدَّرَ (١٨) فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ (٢٠) أَمُمَّ نَظَرَ (٢١) ثُمَّ عَبَسَ فَقُتُلَ كَيْفَ قَدَّرَ (٢٠) ثُمَّ نَظَرَ (٢١) ثُمَّ عَبَسَ وَيَسَرَ (٢٢) ثُمَّ أَدْرَاكُ مَا سَقَرُ (٢٢) فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلاَ قَوْلُ الْبَشَرِ (٢٥) سَأَ صْلِيهِ سَقَرَ (٢٢) وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرُ (٢٢) إِنَّهُ فَي وَلَا تَذَرُ (٢٨) لَوَّا حَةٌ لِلْبَشَرِ (٢٥) عَلَيْهَا تَسْعَةً عَشَرَ (٣٠) وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرُ (٢٧)

### شرح المفردات

ذربی ومن خلقت وحیدا: أی دعنی و إیاه ، فانی أكفیكه ، ممدودا: أی كثیرا ، شهودا: أی حضورا معه بمكة یتمتع بمشاهدتهم ، ومهدت له تمهیدا: أی بسطت له الریاسة والجاه العریض ، سأرهقه: أی سأكلفه ، صعودا: أی عقبة

شاقة لاتطاق ، فقتل كيف قدر : أى لعنه الله كيف وصل بقوة خياله وسرعة خاطر. إلى رميه الغرض الذى كانت تنتحيه قريش ، عبس : أى قطب ما بين عينيه ، بسر : أى كلح وجهه ؛ كما قال تو بة بن الحمير .

وقد رابنی منها صدودٌ رأیته و إعراضُها عن حاجتی و بُسورُها لوّاحة ، من لوّحته الشمس : إذا سودت ظاهره وأطرافه ، قال : تقول ما لاحدت الهواجر تقول ما لاحدت الهواجر والبشر : واحدها بشرة ، وهی ظاهر الجلد :

#### المعنى الجملي

روى «أن النبي صلى الله عليه وسلم قام في المسجد يصلي والوليد بن المغيرة قريب منه يسمع قراءته ، وهو يقرأ : « حَـمَ تَنْزِيلُ الْـكَيْتَابِ مِنَ اللهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ، عَافِرِ الذُّنْبِ وَقَامِلِ التَّوْبِ شَديدِ الْمِتَابِ ، ذِى الطُّوْلِ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ هُوَ إِلَيْهِ المَصِيرُ » فلما فطن النبي صلى الله عليه وسلم إلى استاعه أعاد القراءة ، فانطلق الوليد حتى أتى مجلس قومه من بني مخزوم فنال : والله لقد سمعت من محمد آ نفا كلاماً ماهو من كلام الإنس ولا من كلام الجن . والله إن له لحلاوةً ، و إن عليه لطَّلاوة ، و إن أعلاه لَمُمْورٍ ، و إن أسفله لمُغْدُق ، و إنه يعلو وما يُملَى عليه ، ثم انصرف إلى منزله ، فقالت قريش : صَبَّأً والله الوليد ، ولتصبونَّ قريش كلهم ، فقال أبوجهل : أنا أ كفيكموه ، فانطلق حتى جلس إلى جنب الوليد حزيفا ، فقال الوليد : ما لى أراك حزينا يا بن أخي ؟ فقال : وما يمنعني أن أحزن ، وهذه قريش يجمعون لك نفقة يعينونك على كِبَرَ سنك ، و يزعمون أنك زينت كلام محمد ، وأنك تدخل على ابن أبي كبشة وابن أبي قحافة لتنال من فضل طعامهم ؟ فغضب الوليد وقال : ألم تعلم قريش أنى من أكثرهم مالاً وولدا ؟ وهل شبع محمد وأصحابه من الطعام حتى يكون لهم فضل طعام ؟ ثم أتى مجلس قومه مع أبى جهل فقال لهم: تزعون أن محمدا مجنون فهل رأيتموه يخنق قط ؟ قالوا : اللهم لا ، قال : تزعمون أنه كاهن ، فهل رأيتموه قط ؟ تكهن ؟ قالوا : اللهم لا ، قال : تزعمون أنه شاعر ، فهل رأيتموه ينطق بشعر قط ؟ قالوا : اللهم لا ، قال : تزعمون أنه كذاب ، فهل جر بتم عليه شيئا من المكذب ؟ قالوا : اللهم لا ( وكان رسول الله يسمى الأمين قبل النبوة لصدقه ) ثم قالوا : قالوا : اللهم لا ( وكان رسول الله يسمى الأمين قبل النبوة لصدقه ) ثم قالوا : فاهم و ؟ قال : ) ما هو إلا ساحر ، أما رأيتموه يفرق بين الرجل وأهله وولده ومواليه، فهو ساحر وما يقوله سحر يأثره عن مسيملية وأهل بابل، فارتج النادى فرحا، وتفرقوا معجبين بقوله ، متعجبين منه ؛ فنزلت هذه الآيات » .

وقد كان الوليد يسمى الوحيد ، لأنه وحيد فى قومه ، فمالُه كثير فيه الزرع والصَّرَع والتجارة ، وكان له بين مكة والطائف إبل وخيل ونَعَمَّ ، وعبيد وجوار ، وله عشرة أبناء يشهدون المحافل والمجامع ، أسلم منهم ثلاثة : خالد وهشام و عمارة ، وقد بسط الله له الرزق وطال عمره مع الجاه العريض والرياسة فى قومه ، وكان يسمى ريحانة قريش .

### الإيضاح

( ذرنی ومن خلقت وحیدا ) أی خل بینی و بین من أخرجته من بطن أمه وحیدا لامال له ولا ولد ، ثم بسطت له الرزق والجاه العریض ، فکفر بأنعم الله علمه .

وقال مقاتل . خلّ بيني و بينه فأنا أنفرد بِهَلَـكَتِّهِ .

وفى هذا وعيد شديد على تمرُّده وعظيم عناده واستكباره لما أوتيه من بسطة المال والجاه ، وكان يقول : أنا الوحيد بن الوحيد ، ليس لى فى العرب نظير ، ولا لأبى نظير ، وقد تهكم الله به و بدَقَبه ، وصرفه عن الغرض الذى كا وا يقصدونه من مدحه والثناء عليه إلى ذمه وعيبه ، فجمله وحيدا فى الشر والحبث .

( وجملت له مالاً ممدودا ) أى أعطيته مالاكثيرا ، فكان له زرع وضرع وتجارة كثيرة ، قال مقاتل :كان له بستان لاينقطع تمره شتاء ولاصيفا .

وقال ابن عباس : كان له مال ممدود بين مكة والطائف مر الإبل والخيل المتاء .

(وبنين شهودا) أى وبنين حضورا معه بمكة لايفارقونها ؛ لكسب عيش ، ولا ابتغاء رزق ، إذ كانوا فى غنى عن الضرب فى الأرض ، بما لهم من واسع الثراء ، فكان مستأنسا بهم ، طيّب القلب بشهودهم .

( ومهدت له تمهیدا ) التمهید عند العرب : التوطئة ، ومنه مهد الصبی ، والمراد وسعت له الأرزاق ، و بسطت له الجاه ، فكان من الحق علیه أن يشكر الله علی ما أنعم علیه ، ولكنه كان لر به كنودا ، فأعرض عن الداعی واستكبر ، وقابل النعمة بالكفران ، والجود بالجحود والعصیان .

ثم عجّب من حاله وطلبه الزيادة على ما هو فيه فقال :

( ثم يطمع أن أزيد ) أى ثم هو بعد ذلك يرجو أن يزيد ماله وولده .

وفي هذا استنكار لشديد حرصه وتكالبه على جمع حطام الدنياكما هو شأن الإنسان ، فقد جاء في الحديث « لوكان لابن آدم واديان من ذهب لتمنى لهما ثانثا » وجاء في الخبر « منهومان لايشبعان : طالب علم وطالب مال » .

وروى عن الحسن أنه كان يقول: إن كان محمد صادقا فما خلقت الجنة إلا لى . ثم أيأسه تعالى وقطع رجاءه فقال .

(كلا) أى لا أفعل ولا أزيد . قال مقاتل . ما زال الوليد بعد نزول الآية في نقص من ماله وولده حتى هلك .

تم علل هذا بقوله :

( إنه كان لآياتنا عنيدا ) أي إنه كان معاندا لآيات المنعم ، وهي آيات القرآن

التي نزل بها الوحي على لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ، ومن ثم قال فيها ما قال ، ومعاندة الحق جديرة بزوال النعم .

وفى الآية إيماء إلى أن كفره كفر عناد ، فهو يعرف الحق بقلبه ، وينكره بلسانه، وهذا أقبح أنواع الكفر .

ثم بيَّن ما يفعله به يوم القيامة نقال:

(سأرهقه صَعُودا) أى سأكلفه عقبة شاقة الصعود، والمرادأنه سيلق العذاب الشديد الذي لايطاق، وقد جعل الله ما يسوق إليه من المصايب وأنواع المشاق شبيها عن يُكلَّف صعود الجبال الوعرة الشاقة.

قال قتادة : سيكلف عذابا لاراحة فيه .

أنم حكى كيفية عناده فقال:

( إنه فكر وقدّر ) أى إنه فكر وزوّر فى نفسه كلاما فى الطعن فى القرآن ، وما يختلق فيسه سن المقال ، وقدره تقديرا ، أصاب به ما فى نفوس قريش ، وما به وافق غرضهم .

والخلاصة — إنه فكو وتروتي ماذا يقول فيه ، و بماذا يصفه به ، حين سئل عن ذلك ؟

ثم عجّب من تقديره و إصابته المحز فقال :

( فقتل كيف قدّر ) هذا أسلوب يراد به التعجبب والثناء على المحدّث عنه تقول العرب : فلان قائله الله ما أشجمه ! وأخزاه الله ما أشعره ! يريدون أمه قد بلغ المدى هو حقيق بأن يُحسد ويدعو عليه حاسده بذلك ، وعلى هذا النحو جاء قوله تعالى : « قَاتَلَهُمُ اللهُ أَنَى يُؤْفَكُمُونَ » .

وقصاری ذلك — إن هذا تعجيب من قوة حاطره، و إصابته الغرض الذى كانت ترمى إليه قريش من الطعن الشديد فى القرآن ، فنولُه جاء وَفَق ما كامرا يريدون، وطِبْق ما كانوا يتمنون ، والقدح فيه، وفيمن جاء به .

ثم كرر هذا الدعاء للتأكيد والمبالغة فقال:

( ثم قتل كيف قدّر ) أى لُعنِ وعذّب على أى حال قدر ما قدر من الكلام كا يقال في الكلام : لأضر بنه كيف صنع : أى على أى حال كانت منه .

( ثم نظر ) أى ثم نظر فى أمر القرآن مرة بعد أخرى ، لعله يجول بخاطره ما يحبون ، و يصل إلى ما ترجون .

( ثم عبس ) أى ثم قطَّب وجهه حين ضاقت به الحِيل ولم يدر ما يقول .

ثم أكد ما قبله فقال:

( و بسر ) أى كلح واسود وجهه ، قال سعد بن عُبادة : لما أسلمتُ راغمتنى أمى ، فكانت تلقانى مرة بالبشر ، ومرة بالبُسْر .

وفى هذا إيماء إلى أنه كان مصدِّقا جَلبه صدق َ محمد صلى الله عليه وسلم ، وكان ينكره عنادا ، فإنه لوكان يعتقد صدق ما يقول لفرح باستنباط ما استنبط ، و إدراك ما أدرك ، وما ظهرت العبوسة على وجهه .

(ثم أدبر واستكبر ) أى ثم صرف وجهه عن الحق ورجع القهقرى مستكبرا عن الانقياد له والإقرار به

ثم ذكر ما استنبطه من التَّرَّهات والأباطيل .

(فقال : إن هذا إلا سحر يؤثر )أى فقال ماهذا القرآن إلا سحر ينقله محمد عن غيره ممن كان قبله من السحرة كسيلمة وأهل بابل و يحكيه عنهم .

ثم أكد ما سلف بقوله:

( إن هذا إلا قول البشر ) أى إنه ملتقط من كلام غيره ، وايس من كلام الله كا يدّعى ، ولو صح ما قال لأمكن غيره أن يقول مثله أو يعارضه بأحسن منه ، فنى العرب ذوو فصاحة وذرابة لسان ، وفيهم الخطباء والمقاويل الذين لايجارَون ولا يبارَون ، ولم يعلم أن أحدا من أهل الزكانة والمعرفة سوّلت له نفسه أن يعارضه ، بل التجئوا إلى السيف والسّنان ، دون المعارضة بالحجة والبرهان ، وقد روَو ا في هذا

الباب مضحكات أغلبها لايصح ، لأنهم وهم المقاويل ذوو اللسن وقوة العارضة لاينبغى أن ينسب إلى أحدهم مثل هذا الهَذَر ؛ كقول من نسب إليه أنه عارض سورة الفيل فقال : الفيل ما الفيل ، وما أدراك ما الفيل ، له ذنب طويل ، ومشفر وتيل الخ .

تُم ذكر ما يلقاه من الجزاء على سوء صليعه ، وفظيع عمله فقال :

(سأصليه سقر) أى سأدخله جهنم وأغمره فيها من جميع جهاته .

تم بالغ في وصف النار وتعظيم شأنها فقال:

(وما أدراك ما سقر؟) تقول العرب:ما أدراك ما كذا: إذا أرادوا المبالغة والتهويل في الأس . أى وأى شيء أعلمك ما سقر؟ لأنها قد بلغت في الوصف حدا لا يمكن معرفته ، ولا يتوصل إلى إدراك حقيقته .

تُم بيَّن وصفها بقوله .

( لا تبقى ولا تذر ) أى لا تبقى لهم لحما ولا تذر عظما ، فإذا أعيد أهلها خلقا جديدا فلا تذرهم ، بل تعيد إحراقهم كرة أخرى ، وهكذا دَوَالَيْكَ كا جاء فى الآية الأخرى . «كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّالْنَاهُمُ جُلُودًا غَيْرَهَالِيذُوقُوا الْمَذَابَ» .

( لوَّاحة للبشر ) أى تلفح الجلد لقحة تدعه أشد سوادا من الليل ، قال ابن عباس : تلوَّح الجلد فتحرقه وتغيّر لونه .

(عليها تسعة عشر) أي على النار تسعة عشر من الملائكة هم خزنتها .

عن البَرَاء «أن رهطا من اليهود سألوا بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن خزنة جهنم ، فقال : الله ورسوله أعلم ، فجاء جبريل فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فنزل عليه ساعتئذ عليها تسعة عشر » رواه البيهقي وابن أبي حاتم وابن مردويه .

وَمَا جَمَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلاَّ مَلاَئِكَةً وَمَا جَمَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلاَّ فِتْنَةَ لِللَّا فِتْنَةَ لِللَّا فِيْنَةَ لِللَّا فِيْنَةَ لِللَّا فِيْنَةَ اللَّذِينَ آمَنُوا الْكَتِتَابَ ، وَيَزْدَادَ اللَّذِينَ آمَنُوا

إِعَانًا ، وَلاَ يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ ، وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُومِهِمْ مَرَضُ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللهُ بِهِمَذَا مَثَلاً ، كَذَلِك فِي قُلُومِهِمْ مَنْ يَشَاءِ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءِ ، وَمَا يَعْلَمُ مُجُنُودَ رَبِّكَ إِلاَّ هُوَ ، يُضِلُ اللهُ مَنْ يَشَاءِ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءِ ، وَمَا يَعْلَمُ مُجُنُودَ رَبِّكَ إِلاَّ هُو ، يُضِلُ اللهُ مَنْ يَشَاءِ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءِ ، وَمَا يَعْلَمُ مُجُنُودَ رَبِّكَ إِلاَّ هُو ، فَضِلُ اللهُ مَنْ يَشَاءِ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءِ ، وَمَا يَعْلَمُ مُجُنُودَ رَبِّكَ إِلاَّ هُو ، فَوَاللَّهُ إِلاَّ هُو كُنَى لِلْمِشَرِ (٣٦) كَلاَّ وَالْقَمَر (٣٣) وَاللَّيْلِ إِذْ أَدْبَرَ (٣٣) وَاللَّيْلِ إِذْ أَدْبَرَ (٣٣) إِنَّ اللهُ شَرِ (٣٦) إِنَّ اللهُ شَرِ (٣٦) إِنَّ اللهُ مَنْ يَتَقَدَّمَ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأْخَرَ (٣٧) .

### شرح المفردات

فتنة . أى سبب ضلال ، أوتوا الكتاب . هم اليهود والنصارى ، مرض . أى نفاق ، مثلا : أى حديث ، ومنه قوله تعالى . « مَثَلُ الجُنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُنَّقُونَ » أى حديثها والخبر عنها ، جنود ربك : أى هم خلقه من الملائكة وغيرهم ، ذكرى : أى تذكرة وموعظة للناس ، كلا : أى حقا ، أدبر : أى ولّى ، أسفر : أى أضاء ، الكُبَر : أى البلايا والدواهى ، واحدها كبرى ، أن يتقدم : أى إلى الخير ، يتأخر : أى يتخلف عنه .

### المعنى الجملي

روى ابن جرير وابن مردويه عن ابن عباس «أن أبا جهل لما سمع توله تعالى:
« عليها تسعة عشر » قال لقريش : تَكِلَةُ كُمُ أَمْهَاتُكُم ، أسمع أن ابن أبى كبشة ،
( يعنى محمدا صلى الله عليه وسلم ) : يخبركم أن خزنة النار تسعة عشر ، وأنتم اللهُمُم
« الشجعان » أفيحجز كل عشرة منكم أن يبطشوا بواحد منهم ، فقال له أبو الأشد

ابن كَلَدَة الجُمَحَى \_ وكان شديد البطش \_ أيهولَنَّكَم التسمة عشر، أنا أدفع بمنكبي الأيمن عشرة ، و بمنكبي الأيسر التسمة ، ثم تمرون إلى الجنة \_ يقول ذلك مستهزئا » وفي رواية أن الحرث بن كلدَة قال : أنا أكفيكم سبمة عشر ، واكفوني أنتم اثنين ، فنزل قوله : « وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة » أي لم يجعلهم رجالا فيتعاطون مغالبتهم .

### الإيضاح

( وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة ) أى وما جعلنا المدبّرين لأمر النار القائمين بعذاب من فيها إلا ملائكة ، فمن يطيق الملائكة ومن يغلبهم ؟

وهؤلاء: هم النقباء والمدبرون لأمرها.

و إنماكانوا ملائكة لأنهم أقوى الخلق وأشدهم بأسا وأقومهم بحق الله والغضب له سبحانه ، وليكونوا من غير جنس المدّ بين حتى لايرقوا لهم و يرحموهم .

ثم ذكر الحكمة في اختيار هذا العَدد القليل فقال :

( وما جعلنا عدتهم إلا فتنــة للذين كفروا ) أى وما جعلنا عددهم هذا العدد إلا محنة وضلالة للكافرين ، حتى قالوا ما قالوا ليتضاعف عذابهم ، ويكثر غضب الله عليهم .

وفتنتُهُم به أنهم استقلوه واستهزءوا به واستبعدوه وقالوا : كيف يتولى هذا العدد القليل تعذيب الثقلين .

( ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ) أى إنه سبحانه جمل عدة خزنة جهنم هذه المعدة ، ليحصل اليقين لليهود والنصارى بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم لموافقة ما في القرآن لكتبهم، قاله ابن عباس وقتادة ومجاهد وغيرهم .

( و يزداد الذين آمنوا إيمانا ) أي وايزداد إيمان المؤمنين حين يرون تسليم أهل الكتاب وتصديقهم أن المددكما قال :

شم أكد الاستيقان وزيادة الإعان فقال:

( ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون ) أى ولا يشك أهل التوراة والإنجيل والمؤمنون بالله من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في حقيقة ذلك العدد .

ولا ارتياب في الحقيقة من المؤمنين ، وكنه تعريض بغيرهم بمن في قلبه شك من المنافقين

( وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهـــذا مثلا ) أي وليقول الذين في قلوبهم شك في صدق الرسول صلى الله عليه وسلم ، والقاطعون بكذبه: ما الذي أراد الله بهذا العدد القليل المستغرب استغراب المثل ؟

ثم بين أن الاختلاف في الدين سنة من سنن الله تعالى فقال:

(كذلك يضل الله من يشاء ويهدى من يشاء ) أي كما أضل الله هؤلاء المنافقين و لمشركين القائلين عن عدة خزنة جهنم : أيّ شيُّ أراد الله بهذا الخبر حتى يخوُّفنا بعدتهم ؟ \_ يضل الله من خلقه من يشاء ، فيخذله عن إصابة الحق ، ويهدى من يشاء منهم ، فيوفقه لإصابة الصواب .

والخلاصة - إن مثل هذا الإضلال يضل من يشاء إضلاله لسوء استعداده ، وتدسيته نفسه ، وتوجيهها إلى سبي ً الأعمال ، واجتراح السيئات حين مشاهدة الآيات الناطقة بالهدى ـ و يهدى من يشاء لتوجيه اختيار. إلى الحسن من الأعمال ، وتركبيته نفسه كلا لاح له سبيل الهدى .

( وما يعبر جنود ربك إلا هو ) أي وما يعلم عدد خلقه ، ومقدار جموعه التي من حملتها الملائكة على ما هم عليه إلا الله عز وجل . وهذا ردّ على استهزائهم بكون الخزنة تسعة عشر ، جهلا منهم وجه الحكمة في ذلك .

قال مقاتل: هو جواب لقول أبى جهل: أما لرب محمد أعوان إلا تسعة عشر. وخلاصة ذلك - إن خزنة النار و إن كانوا تسعة عشر فلهم من الأعوان والجنود من الملائكة ما لايعلمه إلا الله سبحانه.

- ( وما هي إلا ذكرى للبشر ) أي وما سقر وصفتها إلا تذكرة للبشر .
  - (كلا ) أي كلا لاسبيل لكم إلى إنكارها لتظاهر الأدلة عليها .

(والقمر. والليل إذ أدبر. والصبح إذا أسفر. إنها لإحدى الكبر، نذيرا للبشر) أى أقسم بالقمر الوضاح، والليل إذا ولى وذهب، والصبح إذا أشرق \_ إن جهنم لإحدى البلايا الـكبار والدواهى العظام لإنذار البشر.

ثم بين أصحاب النذارة فقال :

( لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر ) أي لمن شاء أن يقبل النذارة أو يتولى عنها و يردّها .

ونحو الآية قوله: «وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِمْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَ الْمُسْتَأْخِرِ بِنَ». وخلاصة ما سلف — هأنتم أولاء قد علمتم سقر وعذابها وملائكتها، فمن تقدم إلى الخير أطلقناه، ومن تأخر عنه سلكناه فيها.

قال ابن عباس: هذا تهديد و إعلام بأن من تقدم إلى الطاعة والإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم جوزى بثواب لاينقطع أبدا، ومن تأخر عن الطاعة وكذب محمدا صلى الله عليه وسلم عوقب عقابا لاينقطع أبدا.

وقال الحسن : هذا وعيد وتهديد وإن أخرج مخرج الخبر كقوله : ﴿ فَهَنْ شَاءَ فَلْيُومُمنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَـكُفُرُ ﴾ . كُلُّ اَنْهُ مِنَ الْمُصَلَّنِ رَهِينَةٌ (٣٨) إِلاَّ أَصْحَابَ الْيَهِ بِنِ (٣٩) فِي جَنَّاتِ يَتَسَاء لُونَ (٤٠) عَنِ الْمُجْرِهِ بِنَ (٤١) مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ الْمَهَ وَكُنَّا نَحُوضُ لَمَ مَنَ الْمُصَلِّينَ (٤٤) وَكُنَّا نَحُوضُ لَمْ الْمِسْكِينَ (٤٤) وَكُنَّا نَحُوضُ لَمْ الْمِسْكِينَ (٤٤) وَكُنَّا الْمَغُوضُ مَعَ الْخَافِضِينَ (٤٥) وَكُنَّا أَنكُ وَلَمْ مَنِ الدِّينِ (٤١) حَتَّى أَتَانا الْمَقِينَ (٤٧) مَعَ الْخَافِضِينَ (٥٥) وَكُنَّا أَنكَ لَمْ مِنْ الدِّينِ (٤١) حَتَّى أَتَانا الْمَقِينَ (٤٧) فَمَا اللَّهُمْ عَنِ الدَّذَ كِرَةَ مُمْورِضِينَ الْمُعَلَّمُ فَمَا اللَّهُمُ عَنِ الدَّذَ كِرَةَ مُمُورِضِينَ الْمُعَلِينَ (٤٤) فَمَا لَهُمْ عَنِ الدَّذَ كِرَةَ مُمُورِضِينَ الْمُعَلِينَ (٤٤) كُلُّ فَمَا تَنْهُمُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُورَةً (٥٥) فَرَّتْ مِنْ قَسُورَةٍ (١٥) اَبلْ يُرِيدُ كُلُنَّ الْمُورِيَّ (٥١) اللَّهُ مَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ (٥٥) وَمَا يَذْكُرُونَ إِلاَّ أَنْ اللَّهُ هُو أَهْلُ التَّقُوى وَأَهْلُ المَغْفِرَةِ (٥٥) وَمَا يَذْكُرُونَ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ هُو أَهْلُ التَّقُوى وَأَهْلُ المَغْفِرَةِ (٥٥) وَمَا يَذْكُرُونَ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ هُو أَهْلُ التَقُوى وَأَهْلُ المَغْفِرَةِ (٥٥) وَمَا يَذْكُرُونَ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ هُو أَهْلُ التَقُوى وَأَهْلُ المَغْفِرَةِ (٥٥) وَمَا يَذْكُرُونَ إِلاَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مُو أَهْلُ المَعْفِرَةِ (٥٥) وَمَا يَذْكُرُونَ إِلاَ اللَّهُ وَا أَنْ اللَّهُ مُو أَهْلُ المَعْفِرَةِ (٥٠) .

## شرح المفردات

رهينة : أى مرتهنة بعملها مأخوذة به إما خلّصها و إما أو بقها ، أصحاب اليمين : هم من أعطوا كتبهم بأيمانهم ، ما سلكم :أى ما أدخله ؛ تقول سلكت الخيط في ثقب الإبرة : أى أدخلته فيه ، نخوض مع الخائضين : أى نخالط أهل الباطل في بأطلهم فكلما غوى غاو غو بنا معه ، اليقين: هوالموت كما في قوله : « وَاعْبُدُرَ بَّكَ حَتَّى بأطلهم فكلما غوى غاو غو بنا معه ، اليقين: هوالموت كما في قوله : « وَاعْبُدُرَ بَّكَ حَتَّى بأطلهم فكلما غوى غاو غو بنا معه ، اليقين: هوالموت كما في قوله : « وَاعْبُدُرَ بَلَّكَ حَتَّى بأطلهم وَلَمُ النَّهُ عَلَى أَلَيْقِينَ أَن قاله أبن عباس ، مستنفرة : أى نافرة ، وقسورة : الرماة للصيد واحدهم قسور قاله سعيد بن جبير وعكرمة ومجاهد ، منشرة : أى منشورة مبسوطة : تقرأ وتنشر .

# الإيضاح

(كل نفس بماكسبت رهينة) أىكل نفس مرتهنة بكسبها عند الله غير مفكوكة عنه ،كافرة كانت أو مؤمنة ، عاصية أو طائمة .

( إلا أصحاب اليمين ) فإنهم فكوا رقابهم بحسن أعمالهم ، كما يخلُّص الراهن رهنه بأداء الحق الذي وجب عليه .

ثم بين مآل أصحاب اليمين فقال :

- (فى جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم فى سقر؟) أى هم فى غرفات الجنات يسألون المجرمين وهم فى الدركات قائلين لهم : ما الذى أدخلكم فى سقر؟ فأجابوهم بأن هذا العذابكان لأمور أربعة :
- (١) (قالوا لم نكمن المصلين) أى لم نكن فى الدنيا من المؤمنين الذين يصلون الله،
   لأنا لم نكن نعتقد بفرضيتها.
- (٢) (ولم نك نطعم المسكين) أى ولم نكن من المحسنين إلى خلقه الفقراء
   بفضل أموالنا ، المتصدقين عليهم بما تجود به نفوسنا .
- (٣) ( وكنا تخوض مع الخائضين ) أى وكنا لانبالى بالخوض فى الباطل مع من يخوض فيه . قال ابن زيد : نخوض مع الخائضين فى أمر محمد صلى الله عليه وسلم من يخوض أمر القرآن فنقول إنه سحر وشعر وكهانة ؟ إلى نحو أولئك من الأباطيل .
  - (٤) (وكنا نكذب بيوم الدين ) أي وكنا نكذب بيوم الجزاء والحساب . .
- (حتى أتانا اليقين) أي حتى علمنا صحة ذلك عيانا بالرجوع إلى الله في الدار الآخرة.
- ( فَحَا تَنفَعُهُم شَفَاعَةُ الشَّافَعِينَ ) أَى فَهُم بِعَدُ اتَصَافَهُم بِهِذُهُ الصَفَاتُ لاتَنفَعُهُم شَفَاعَةُ شَافَعُ ، لأَن لَهُمُ النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا أَبِدًا .

(فما لهم عن التذكرة معرضين؟)أى فأى شيء حصل لأهل مكة حتى أعرضوا عن القرآن الذى هو مشتمل على التذكرة الكبرى ، والموعظسة العظمى ، قال مقاتل: إعراضهم عنه من وجهين:

- (١) جحودهم و إنكارهم له .
  - (٢) ترك العمل بما فيه
- (كأنهم مُحُرُّ مستنفرة فرَّت من قَسُورة) أى كأن هؤلاء المشركين فى فرارهم من محمد صلى الله عليه وسلم مُحُرُّ وحشية هار بة مرف رماة يرمونها ويتعقبونها لصيدها وافتراسها .

وفى هذا إيماء إلى أنهم مع موجبات الإفبال إلى الداعى والاتعاظ بما جاء به يعرضون عنه بغير سبب ظاهر ، فأى شي حصل لهم حتى أعرضوا عنه ؟

وفى تشبيههم فى إعراضهم عن القرآن واستماع ما فيه من المواعظ ، وشرادهم عنه بحُمُر وحشية جدّت فى نفارها مما أفزعها \_ تهنجين لحالهم ، وشهادة عليهم بالبَلَه ، فلا ترى مثل نفار خُمُر الوحش ، وإطرادها فى العَدُّو إذا هى خافت من شى ً .

ثم بين أنهم بلغوا في العناد حدا لايتقبله عقل ، ولا يستسيغه ذو نفس حساسة فقال :

(بل يريدكل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة) أى هم قد بالهوا فى المناد حدا لا تجدى معهم فيه التذكرة ، فسكل واحد منهم يريد أن ينزل عليه كتاب مفتوح من السهاء كما أنزل على نبيه ، وجاء نحو هذا فى قوله تعالى حكاية عنهم : « لَنْ نُولْمِنَ لَكَ حَتَّى تُنَزَّلَ عَلَيْنَا كَتَابًا فَقُرُوهُ » .

روى أن أبا جهل وجماعة من قريش قالوا: يا محمد لن نؤمن بك حتى تأتى كل واحد منا بكتاب من السهاء ، عنوانه من رب العالمين إلى فلان بن فلان ونُومَرَ فيه باتباعك .

وعن ابن عباس رضى الله عنهما : إن المشركين كانوا يقولون إن كان محمد صادقاً فليصبح عند رأس كل واحد منا صحيفة فيها براءته من النار .

(كلا) زجر لهم وتو بيخ على اقتراحهم لتلك الصحف المنشرة ، أى فهم لايُوتَوْنها .

ثم بين سبحانه سبب هذا التعنت والاقتراح فقال :

( بل لايخافون الآخرة) أى إنما دسّاهم وطبع على قلوبهم وأعمى أبصارهم أنهم كانوا لايصدقون بالآخرة ، ولا يخافون أهوالها ؛ ومن ثم أعرضوا عن التأمل في تلك المعجزات الكثيرة ، وقد كانت كافية لهم جِدَّ الكفاية في الدلالة على صدق دعوى محمد صلى الله عليه وسلم للنبوة ، فطلب الزيادة يكون من التعنت الذي لامسوّاغ له .

ثم و بخهم على إعراضهم عن التذكرة فقال :

(كلا إنه تذكرة) أى ليس الأمركما يقول المشركون فى هذا القرآن من أنه سحر يؤثر، بل هو تذكرة من الله لخلقه ذكرهم به، فليس لأحد أن يعتذر بأنه لم يجد مذكرًا ولا معرّفا .

ثم ذكر ما هو كالنتيجة لما سلف فقال :

( فمن شاء ذكره ) أى فمن شاء من عباده أن يذكره ولا ينساه و يجعله نصب عينيه فعل ، فإنّ نفع ذلك راجع إليه ، و به سعادته فى الدارين .

ثم ردُّ سبحانه المشيئة إلى نفسه فقال:

( ومايذكرون إلا أن يشاء الله ) أى ومايذكرون هذا القرآن ولايتعظون بعظاته و يعملون بما فيه إلا أن يشاء الله أن يذكروه ، فلا يستطيع أحد أن يفعل شيئا إلا أن يعطيه الله القدرة على فعله ، إذ لا يقع فى ملكه سبحانه إلا ما يشاء كما قال سبحانه : « وما تشاءون إلا أن يشاء الله »

ثم ذكر ما هوكالعلة لما سلف فقال :

( هو أهل التقوى وأهل المغفرة ) أى فالله هو الحقيق بأن يتقيه عباده ، و يخافوا عقابه ، فيؤمنوا به و يطيعوه ، وهو القَمِينُ بأن يغفر لهم ما ساف من كفرهم إذا آمنوا به وأطاعوه .

عن أنس رضى الله عنه «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية فقال: قال ربكم: أنا أهل أن أتَــقى ، فلا يُجعل معى إله ، فن اتقانى طم يجعل معى إله أنا أهل أن أغفر له » أخرجه أحمد والدارمى والترمذى وحسنه والنسائى وابن ماجة فى خلق كثير غيرهم .

والحمد لله رب العالمين ، وصلاته وسلامه على سيدنا محمد وآله أجمعين .

#### سورة القيامة

هى مكية، وعدد آيها أربعون ، لزلت بعد سورة القارعة .

ووجه اتصالها بما قبلها ، أنه ذكر فى السورة السابقة قوله : « كَلاَ بَلُ لَا يَخَافُونَ الْآخِرَةَ » وكان عدم خوفهم منها لإنكارهم للبعث ، وذكر هنا الدليل عليه بأثم وجه ، فوصف يوم القيامة وأهواله وأحواله ، ثم ماقبل ذلك من خروج الروح من البدن ، ثم ماقبل ذلك من مبدإ الخلق .

# بِسْمُ ِاللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ ِ

لاَ أَقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ (١) وَلاَ أَقْسِمِ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ (٢) أَيُحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ لَنَ نَجَمْعَ عِظَامَهُ (١) عَلَى قَادِرِينَ عَلَى أَنْ نُسَوِّى بَنَانَهُ (٤) الْإِنْسَانُ أَنْ لَنَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ (٦) فَإِذَا بَلْ يُرِيدُ الْإِنْسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ (٥) يَسْأَلُ أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ (٦) فَإِذَا بَلْ يُرِيدُ الْإِنْسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ (٥) يَسْأَلُ أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ (٦) فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَر (٧) وَخَسَفَ الْقَمَرُ (٨) وَتُجِمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ (٩) يَقُولُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذِ أَيْنَ المَفَرُ ٤ (١٠) كَلاَّ لاَوْزَرَ (١١) إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذِ الْمُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ عِا قَدَّمَ وَأَخَرَ (١٣) إلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذِ اللهِ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ عِا قَدَّمَ وَأَخَرَ (١٣) عَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ (١٢) وَلَوْ أَلْقَ مَعاذِيرَهُ (١٥) .

# شرح المفردات

المعروف في كلام الناس في محاوراتهم : فإذا قال أحدهم : لا والله لا فعلمت كذا — قصد بقوله (لا) رد الكلام السابق ، و بقوله والله ابتداء يمين ، فهم لما أنكروا البعث قيل لهم : ليس الأسر على ماذكرتم ؛ ثم أفسم بيوم القيامة و بالنفس اللوامة : إن البعث حق لاشك فيه .

و يرى جمع من المفسرين أنها للنفي على مدى أنى لا أعظمه بإقسامي به حق إعظامه ، فإنه حقيق بأكثر من هذا وهو يستأهل فوق ذلك .

قال مجاهد: النفس اللوامة هي التي تلوم نفسها على مافات ، وتندم على الشر لم فعلته ؟ وعلى الخير لم لم تستكثر منه ؟ فهي لم تزل لائمة و إن اجتهدت في الطاعات ( بلي ) كلة يجاب بها إذا كان الكلام منفيا ، فالمراد بها هنا نعم نجمعها بعد تفرقها ، والبنان واحده بنانة وهي الأصابع . قال النابغة :

عِخضَّب رخص كأن بنانه عَنَمُ لا يكاد من اللطافة يُعْقَد

ليفجر أمامه: أى ليدوم على فجوره فى الحاضر والمستقبل لاينزع عنه ، برق تحير فزعاً من قولهم: برق الرجل إذا نظر إلى البرق فدُهش بصره، قال ذوالرمة:

ولوَ أَنَّ لقمان الحكيم تعرَّضت لعينيه ميٌّ سافراً كاد يَبْرَق

وخسف القمر : ذهب ضوءه ، والمفر : الغرار ، والوزر : الملجأ ؛ وأصله الجبل المنيع ، ومنه قوله :

لعَمْرُكُ مَا لَلْفَتِي مِن وَزَرْ مِن المُوتِ يَدْرُكُهُ وَالْــكِمَبُرْ

ينبأ: أى يخـبر، بصيرة: أى حجة شاهدة على ماصدر منه، والمعاذير: ما يعتذر له.

### المعنى الجملي

أقسم تعالى بعظمة القيامة ، وبالنفس الطموحة إلى الرق ، الجانحة إلى العلو ، التي لاتصل إلى مرتبة إلا طلبت مافوقها ، ولا إلى حال إلا أحبت ما تلاها – إن (١٠)

هناك حالا أخرى للنفس تنال فيها رغائبها ، في عالم أكل من هذا العالم ، عالم السعادة الروحية لعطيمين ، وعالم الشقاء للجاحدين المعاندين .

وهذا القسم وأمثاله لم يطرق آذان العرب من قبل ، فهم كانوا يقسمون بالأب والعَمر والكعبة ونحو ذلك .

روى أن عدى بن أبى ربيعة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يوم الفيامة متى يكون وماحاله وأمره فأخبره به ، فقال : لو عاينت ذلك اليوم لم أصدقك ولم أومن بك ، أو يجمع الله هذه العظام ؟ فنزلت هذه الآيات ، ولهذا كان النبى صلى الله وعليه سلم يقول : ه اللهم اكفنى شرجارى السوء » .

### الإيضاح

(لا أقسم بيوم القيامة . ولا أقسم بالنفس اللوامة ) أقسم سبحانه بيوم القيامة وعظيم أهواله ، و بالنفس التواقة للمعالى التى تندم على الشر لم فمكته ، وعلى الخير لم تستكثر منه ، فهى لم تزل لائمة و إن اجتهدت فى الطاعة ـ لتبعثن ولتحاسبن على ماتفعلون .

وقال الفرّاء: ليس من نفس بَرّة ولا فاجرة إلا وهمى تلوم نفسها ، إن كانت عملت خيرا فالت هلاً ازددتِ ، و إن كانت عملت سوءا قالت ليتنى لم أفعل ، وعلى هذا فهو مدح للنفس ، والقسم بها سائغ حسن اه .

وقسمُه سبحانه بيوم القيامة لتعظيمه وتفخيم شأنه ، ولله أن يقسم بما شاء من خلقه . قال سعيد بن جُبير : سأات ابن عباس عن قوله « لاَ أُفسِمُ بِيَوْم ِ الْقِياَمةِ » قال : يقسم ر بك بما شاء من خلقه .

(أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه ؟ بلى قادر بن على أن نسوًى بنانه) أى أيظن ابن آدم أن لن نقدر على جمع عظامه بعد تفرقها ؟ بلى نحن قادرون على ذلك وأعظم منه ، فنحن قادرون على أن نسوى بنانه وأطراف يديه ورجليه ، ونجعلهما

شيئاً واحدا كخف البعير وحافر الحمار ، فلايستطيع أن يعمل بها شيئا بما يعمله بأصابعه المنرّقة ذات المفاصل والأنامل ، من فنون الأعمال التي تحتاج إلى القبض والبسط، والتأبى في عمل ما يراد من الشئون كالغزل والنسج والضرب على الأوتار والعيدان ، إلى نحو أولئك .

والخلاصة — إنا لقادرون على جمع العظام وتأليفها و إعادتها إلى مثل التركيب الأول بعد تفرقها وصيرورتها عظاما ورفاتا فى بطون البحار، وفسيح القفار، وحيثما كانت، وعلى أن نسوى أطراف يديه ورجليه ونجعلهما شيئا واحدا فيكمون كالجمل والحمار ونحوها، فيأكل كما تأكل، ويشرب كما تشرب، وفى ذلك خسران كبير له، وتشويه لخلقه، و إفساد لوظيفته التى أعد لها فى الحياة.

( بل يريد الإنسان ليفجر أمامه ) أى لايجهل ابن آدم أن ربه قادر على أن يجمع عظامه ، لكنه يريد أن يمضى قُدُما فى المعاصى لايثنيه عنها شي ، ولا يتوب منها ، بل يسوّف بالتوبة فيقول : أعمل ثم أتوب بعد ذلك .

والخلاصة — إنه انتقل من إكار الحسبان ، إلى الإخبار عن حال الإنسان الحاسب ، ليكون ذلك أشد فى لومه وتو بيخه كا نه قيل : دع تعنيفه على ذلك ، فإنه قد بلغ من أمره أنه يريد أن يداوم على فجوره فيما يستأنف من الزمان ولا يتخلى عنه .

ثم علل إرادته دوام الفجور بقوله :

(يسأل أيان يوم القيامة؟) أى يسأل سؤال متعنت مستبعد، متى يكون هذا اليوم ؟ ومن أمكر البعث أشد الإنكار، ارتكب أعظم الآثام، وخبّ فيها ووضع غير عابى ماقبة مايصنع، ولامقد ًر نتائج ما يكتسب.

وَنَحُو الْآيَةِ قُولُهِ : ﴿ وَيَقُولُونَ مَـتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمُ صَادِقِينَ ؟ ﴾ ، وقوله : ﴿ هَبْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ . إِنْ هِنَ إِلاَّ حَيَاتُنَا الدُّنْيَا كَفُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحُنُ مَبْعُو ثِينَ ﴾ .

وقصارى ماسلف أنهم أنكروا البعث لوجهين :

(١) شبهة تعترض الخاطر: كقولهم إن أجزاء الجسم إذا تفرقت واختلطت بالتراب، وسارت في مشارق الأرض ومغاربها ، كيف يمكن تمييزها و إعادتها على النحو الذي كانت عليه أوّلا ، ولهؤلاء جاء الردّ بقوله : « أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ لَنْ نَجْمَعَ عَظَامَهُ . بَلَى قَادِر بِنَ عَلَى أَنْ نُسَوِّى بَنَانَهُ » .

(٢) حبّ الاسترسال فى اللذات ، والاستكثار من الشهوات ، فلا يود أن يقرّ بحشر ولا بعث حتى لا تتنغص عليه لذاته ، ولمثل هؤلا. قال : « بَلْ مُرِيدُ الْإِنْسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ » .

وقد ذكر سبحاله من علامات يوم القيامة أمورا ثلاثة فقال :

(١) (فَإِذَا بِرَقَ البَصِرَ ) أَى إِذَا تَحْيَرُ البَصِرُ وَدَهُشُ فَلَمْ يَطْرِفُ مِنْ شَدَةَ الْهُولُ ومرض عظم ما يشاهد ، قال الفرّاء : تقول العرّب للإنسان المتحير المبهوت : قد برق ، وأنشد :

فَنَفْسَكُ فَانْعَ وَلَا تَنْعُنَى وَدَارِ الْكُنُومَ وَلَا تَبْرَقَ

أى لاتفزع من كثرة الكلوم والجروح التى أصابتك .

ونحو الآية قوله : « لاَ يَرْ تَدُّ إِلْيَهِمْ طَرْ فُهُمْ » .

(٢) (وخسف القمر) أى ذهب ضوءه ، كما نعقله من حاله فى الدنيا ، إلا أن الخسوف فى الدنيا إلى انجلاء ، وفى الآخرة لايعود ضوءه .

(٣) (وجمع الشمس والقمر) أى أدرك كل واحد منهما صاحبه وطلما من المغرب أسودين مكوّرين مظلمين على ماروى عن ابن مسعود، وقدكان هذا مستحيلا فى الدنيا كا جاء فى قوله سبحانه: « لاَ الشَّمْسُ يَنْبَفِي لَهَا أَنْ تَدْ رِكَ الْقَمَرَ وَلاَ اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ » .

( يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟) أى يقول الإنسان حينئذ لدهشته وحيرته: أين المفرّ من جهنم؟ وهل من ملجأ منها؟ فأجيبوا حينئذ:

(كلا لاوزر) أى كلا لاشى من يُعتصمُ به من أمر الله ، فلا حصن ولا جبل ولا سلاح يقيكم شيئًا من أمره ، قال السُّدى :كانوا إذا فزعوا فى الدنيا تحصنوا بالجبال ، فقال الله لهم : لاوزر يعصمكم منى .

وَنحو الآية قوله : ﴿ مَالَكُمُ مِنْ مَلْجَا ۚ يَوْ مَثِيلًا وَمَا لَكُمُ مِنْ نَكِيرٍ ﴾ .

ثم كشف عن حقيقة الحال و بنَّينها بقوله :

( إلى ربك يومئذ المستقر ) أى إلى ربك مرجعك فى جنة أونار ، وأس ذلك مُعوَّض إلى مشيئته ، فمن شاء أدخله الجنة ، ومن شاء أدخله النار .

وبحو الآية قوله : « وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنتَهَى» .

ثم ذكر أن مآله رهن بمـا عمل فقال :

(ينبأ الإنسان يومئذ بما قدَّم وأخر) أى يخبر الإنسان حين العرض والحساب ووزن الأعمال – بجميع أعماله قديمها وحديثها ، أولها وآخرها ، صغيرها وكبيرها كما قال : « وَوَجَدُوا مَاعَمِلُوا حَاضِرًا وَلاَ يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا » .

قال القشيرى : وهذا الإنباء يكون يوم القيامة عند وزن الأعمال ؛ وعن أبى هر يرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «سبع يُجُرَى أجرها للعبد بعد موته وهو فى قبره ، من علم علما ، أوأجرى نهرا ، أوحفر بئرا ، أوغرس ظلا ، أو بنى مسجدا ، أوور ق مصحفا ، أو ترك واتيا يستغفر له بعد موته » .

ثم بيّن أن أعظم شاهد على المرء نفسه ، فهي نعم الشاهد عليه فقال :

( بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره ) بل الإنسان حجة بيَّنة على نفسه ، فلا يحتاج إلى أن ينبئه غيره ، لأن نفسه شاهدة على مافعل ، فسمعه و بصره و يداه ورجلاه وجوارحه شاهدة عليه ، وسيحاسب عليه مهما أثى بالمعاذير وجادل

عنها كما قال : « اقْرَأْ كِتَابَكَ كَنَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا » .
وقال الفراء فى الآية : بل الإنسان على نفسه عين بصيرة ، وأنشد :
كأن على ذى العقل عيناً بصيرة بمجلسه أو منظر هو ناظرة
يحاذر حتى يحسب الناس كلَّهم من الخوف لا يخفى عليهم سرائرة

لَاَتُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَمْجَلَ بِهِ (١٦) إِنَّ عَلَيْنَا جَمْمَهُ وَأَرْءَانَهُ (١٧) فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَا نَبِعِ قُرْآنَهُ (١٨) ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ (١٩) كَلَّ بَلِ تُحَبِّونَ فَإِذَا قَرَأُنَاهُ فَا نَبِعِ قُرْآنَهُ (١٨) ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ (١٩) كَلَّ بَلِ تُحَبِّونَ الْمَاجِلَة (٢٠) وَتُخُوهُ يَوْمَثِذِ نَاضِرَةٌ (٢٢) إِلَى رَبِّهَا فَاطِرَةٌ (٢٠) وَوُجُوهُ يَوْمَثِذِ بَاسِرَةٌ (٢٤) تَظُنُ أَنْ مُيفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ (٢٤) تَظُنُ أَنْ مُيفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ (٢٤) .

### شرح المفردات

لتعجل به: أى لتأخذه على عجل مخافة أن يتفلت منك ، وقرءانه: أى قراءته أى إثباتها فى لسانك ، قرأناه: أى قرأه جبريل عليك ، فاتبع قرءانه: أى فاستمع قراءته ، وكررها حتى يرسخ فى نفسك ، بيانه: أى تفسير ماميه من الحلال والحرام وبيان ما أشكل من معانيه ، والعاجلة: دار الدنيا ، ناضرة: أى متهللة بشرا بما ترى من النعيم ، ناظرة: أى تنظر إلى ربها عيانا بلا حجاب ، باسرة: أى شديدة المعبوس كالحة متغيرة مسودة ، تظن : أى تستيقن ، فاقرة : أى داهية عظيمة تكسر فقار الظهر .

### المعنى الجملي

بعــد أن ذكر أن المنكر للقيامة والبعث معرض عن آيات الله ، منكر لعظيم قدرته ، وأنه سائر في غُلوائه ، غير مكترث بما يصدر منه ــــ أردفه بذكر حال من

يثابر على نعلم آيات الله وحفظها وتلقنها والنظر فيها وعرضها على من ينكرها ، رجاء قبوله إياها ، ليظهر بذلك تباين حال الفريقين : من يرغب فى تحصيل آيات الله ، ومن يرغب عنها « و بضدها تتبين الأشياء » ثم عاد إلى ذكر السبب فى إنكار البعث وهو حب بنى آدم للعاجلة ، وتركهم للآخرة ، ثم ذكر ما يكون فى ذلك اليوم من استبشار المؤمنين و بُسُور المشركين وملاقاتهم للشدائد والأهوال ، وظنهم أن ستتراكم عليهم الدواهى التى تكسر فقار ظهورهم .

## الإيضاح

علّم الله رسوله كيف يتلقى الوحى من الملك ، إذ كان يسابقه فى قراءته فأمره أن يستمع إليه إذا جاء وقد كفل له : (١) أن يحفظه له . (٢) أن ييسره لأدائه على الوجه الذى ألقاه إليه . (٣) أن يبينه ويفسره له .

وقد أشار إلى الأول بقوله :

(لانحرّك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرءانه) أى لانحرك أيها الرسول الكريم بالقرءان لسانك وشفتيك ، لتأخذه على عجبة محافة أن يتفلّت منك ، فإن علينا أن نجمعه لك حتى تثبته في قلبك . وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحى يحرك به لسانه وشفتيه ، فيشتد عليه و يُعرف ذلك في تحريكه شفتيه حتى نزلت الآية ، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه جبريل أطرق ، فإذا ذهب قرأه كما أمره الله .

عن ابن جُبير عن ابن عباس قال : «كان النبي صلى الله عليه وسلم يمالج من التنزيل شدة بتحريك شفتيه ، فقال لى ابن عباس: أنا أحركهما كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بحركهما ، فحرك شفتيه ، فأنزل الله عز وجل : « لاَ يُحرَّكُ بِهِ لسانكَ » رواه مسلم .

وأشار إلى الثانى بقوله :

(فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَبُعُ قَرَءَانَهُ) أَى فَإِذَا تَلَى عَلَيْكُ فَاعْمَلُ بِمَا فَيْهُ مِنْ شَرَائُعُ وأحكام. وقد يكون المراد — فإِذَا تلاهُ عَلَيْكُ المَلَكُ فَاسْتُمْعُ لَهُ ثُمُ اقرأَهُ كَا أَقْرَأَكُ.

وأشار إلى الثالث بقوله :

( ثم إن علينا بيانه ) أى ثم إنا بعد حفظه وتلاوته ، نبيّنه لك ونلهمك معناه على ما أردنا وشرحنا .

ثم أعاد القول في تو بيخ المشركين على إنكارهم للبعث فقال:

(كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة) أى ليس الأمر كما تقولون أيها المشركون: من أنكم لاتبعثون بعد مماتكم ، ولا تجازون بأعمالكم ، ولكن الذى دعاكم إلى قيل ذلك محبتكم للدنيا العاجلة، وإيثاركم شهواتها على آجل الآخرة ونعيمها، فأنتم تؤمنون بالعاجلة وتكذبون بالآجلة .

قال قتادة — اختار أكثر الناس العاجلة إلا من رحم الله وعصم .

والخلاصة — إنكم يابنى آدم خلقتم من عجل وطبعتم عليه ، متمحلون فى كل شيء ، ومن ثمّ تحبون العاجلة ، وتذرون الآخرة .

ثم بيّن ما يكون من أحوال المؤمنين وأحوال الـكافرين فقال:

 (١) (وجوه يومئذ ناضرة) أى فوجوه المؤمنين المخلصين حين تقوم القيامة مضيئة مشرقة ، تشاهد عليها نضرة النعيج .

(إلى ربها ناظرة) أى تنظر إلى ربها عيانا بلاحجاب ، قال جمهور أهل العلم: المراد بذلك ماتواترت به الأحاديث الصحيحة من أن العباد ينظرون إلى ربهم يوم القيامة كما ينظرون إلى القمر ليلة البدر .

قال ابن كثير: وهذا بحمد الله مجمع عليه من الصحابة والتابعين وسلف هذه الأمة ، كما هو متفق عليه بين أئمة الإسلام وهداة الأنام اه

روى البخارى فى صحيحه « إنكم سترون ربكم عيانا » وروى الشيخان عن أبى سعيد وأبى هريرة « أن ناساً قالوا : يارسول الله هل نوى ربنا يوم القيامة؟ فقال : هل تضار ون فى رؤية الشمس والقمر ايس ذونهما سحاب ؟ قالوا لا ، قال : فإنكم ترون ربكم كذلك » .

وروى ابن جرير عن مجاهد أنه قال: إن النظر هنا انتظار مالهم عند الله من الثواب ، قال الأزهرى: قد أخطأ مجاهد ؛ لأنه لايقال نظر إلى كذا بمعنى انتظر ، فإن قول القائل: نظرت إلى فلان ليس إلا رؤية عين، فإذا أرادوا الانتظارقالوانظرته، وأشعار العرب وكماتهم في هذا كثيرة جدا اه .

(۲) (ورجوه يومئذ باسرة. تظرف أن يفعل بها فاقرة) أى ووجوه الفجار تكون يوم القيامة عابسة كالحة مستيقنة أنها ستصاب بداهية عظيمة تقصم فقار ظهرها وتهلكها .

وبحو الآية قوله: « يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَنَسْوَدٌ وُجُوهٌ ) وقوله: « وُجُوهٌ ] يَوْمَئِذِ مُسْفِرَةٌ . ضَاحَكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ . وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ . تَرَاهَقُهَا قَتَرَةٌ . أُولَئِكَ هُمُ الْسَكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ ) .

 مُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَـوَى (٣٨) فَجَمَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ اللَّ كَرَ وَالْأُنْهَى (٣٩) أَليْسَ ذَلِكَ بِقَادِرِ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ المَوْ فِي (٤٠) .

### شرح المفردات

التراقى: العظام المسكنة ثغرة النحر عن يمين وشمال، واحدها ترقوة ، من راق: أى من يرقيه و ينجيه مما هو فيه على بحو مايستشفى به الملسوع والمريض من الكلام الذي يُعدّ لذلك ؛ والمراد هل من طبيب يشفى بالقول أو بالفعل ، الفراق : أى من الدنيا حبيبته ، النفت الساق بالساق : أى التوت عليها حين هلع الموت وقلقه ؛ والمراد أنه اشتد عليه الخطب ، المساق : المرجع والمآب ، فلا صدّق ولا صلى : أى فلا آمن بقلبه ولا عمل ببدنه ، يتمطى : أى يتبختر افتخارا ، أولى لك : أى ويل لك ، وهو بقلبه ولا عمل ببدنه ، يتمطى : أى يتبختر افتخارا ، أولى لك : أى ويل لك ، وهو دعاء عليه بأن يليه ما يكره ، فأولى : أى فهو أولى بك من غيرك ، فدلت الأولى على الدعاء عليه بأن يكون أقرب إليه الدعاء عليه بقرب المسكروه ، ودلت الثانية على الدعاء عليه بأن يكون أقرب إليه من غيره ، سدًى : أى مهملا لايؤمر ولا ينهى ، ولا يكلف فى الدنيا ولا يحاسب ، من غيره ، سدًى : أى مهملا لايؤمر ولا ينهى ، ولا يكلف فى الدنيا ولا يحاسب ، على : أى ماء قليلا وجعها نطاف و نُطَف ، يمنى : أى براق و يصب فى الرحم ، علمة : أى قطعة دم جامد .

### المعنى الجملي

بعد أن ذكر أحوال يوم القيامة وما يُرى فيها من عظيم الأهوال ، ووصف سعادة السعداء، وشقاوة الأشقياء بيَّن أن الدنيا لها نهاية ونفاد ثم تكون مرارة الموت وآلامة ، وأن الكافر قد أضاع الفرصة في الدنيا ، فلا هو صدَّق بأوامر دينه ، ولا هو أدَّى فرائضه .

أنم أقام الدليل على صحة البعث من وجهين:

- (١) أمه لابد من الجزاء على صالحالأعمال وسيثها، وثواب كل عامل بما يستحق، و إلا تساوى المطيع والماصى ، وذلك لا يليق بالحكيم العادل جل وعلا .
- (٢) أنه كما قَدَر على الخلق الأول وأوجد الإنسان من مني مُنمى ، فأهُونَ عليه أن يعيده خلقاً آخر ! .

### الإيضاح

(كلا) ردع وزجر: أى ازدجروا وتنبهوا إلى مابين أيديكم من الموت ، فأقلعوا عن إيثار الدنيا على الآخرة ، فستنقطع الصلة بينكم و بينها وتنتقلون إلى الدار الآخرة التي ستكونون فيها مخلَّدين أبدا .

ثم وصف الحال التي تفارق فيها الروح الجسد فقال :

( إذا بلغت التراقى ) أى إذا بلغت الروح أعالىَ الصدر ، وأشرفت النفس على الموت ، قال دُريْد بن الصَّمَّة :

ورُبَّ عظيمة دافعتُ عنه وقد بلغت نفوسهمُ التراقى والعرب تحذف من الكلام ما يدل عليه يقولون أرسلت: يريدون أرسلت السهاء المطر، ولا تكاد تسمعهم يقولون: أرسلت السهاء، قال حاتم يخاطب زوجه: أماوي ما يغنى الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر ونحو الآية قوله: لا فَلَوْ لاَ إِذَا بَلَغَتِ الْمُلْقُومَ. وَأَنْتُمْ حِينَشْذِ تَنْظُرُونَ ». (وقيل مَن راق؟) أى وقال أهله: من يرقيه ليشفيه مما نزل به ؟ قال قتادة: (وقيل مَن راق؟) أى وقال أهله: من يرقيه ليشفيه مما نزل به ؟ قال قتادة:

التمسوا له الأطباء فلم يغنوا عنه من قضاء الله شيئا، وقال أبوقُلابة: ومنه قول الشاعر:

هل للغتى من بنات الموت من واقى أم هل له من رحمام الموت من راقى

( وظن أنه الفراق ) أى وأيقن المحتضر أن مانزل به نذير الفراق من الدنيا
والمال والأهل والولد، وسمى هذا اليةين ظنًا ؟ لأن المرء مادامت روحه متعلقة ببدنه

يطمع فى الحياة لشدة حبه لهذه العاجلة كما قال: (كلا بل تحبون العاجلة) فلا يحصل له يقين الموت، بل الظن الغالب مع رجاء الحياة .

(والتفَّت الساق بالساق) أى التوت ساقه بساقه فلا يقدر على تحريكهما ، قال قتادة : أما رأيته إذا أشرف على الموت يضرب برجله على الأخرى ، وقال ابن عباس : المراد التفَّت شدة فراق الدنيا بشدة خوف الآخرة واختلطتا ، فالتفَّ بلاء ببلاء ، والعرب تقول لكل أمر اشتد ، شمَّر عن ساقه ، وكشف عن ساقه ، قال النابغة الجمْدى :

أخوالحرب إن عضَّت به الحرب عضها و إن شَمَّرت عن ساقها الحرب شمَّرا ( إلى ر بك يومئذ المساق ) أى إلى خالقك يوم القيامة المرجع والمآب ، والمراد إنك صائر إلى جنة أو نار .

وجواب إذا وتمام الجملة يقدر بنحو قولنا — انكشفت الدرء حقيقة الأمر، أو وجد ماعمله من خير أو شر حاضرا بين يديه .

ثم ذكر ما كان قد فرط منه في الدنيا فقال:

(فلا صدَّق ولا صلى. ولكن كذب وتولى) أى فما صدَّق بالله ووحدانيته ، بل اتخذ الشركاء والأنداء وجحد كتبه التي أنزلها على أنبيائه ، وما صلى وأدَّى فرائضه التي أوجبها عليه ، بل أعرض وتولى عن الطاعة .

( ثم ذهب إلى أهله يتمطى ) أى ليته اقتصر على الإعراض والتولِّى عن الطاعة بل هو قد ذهب إلى أهله جذلان فرحا ، يمشى الخيلاء متبخترا .

والخلاصة - إن هذا الـكافركان في الدنيا مكذبا للحق بقلبه ، متوليا عن العمل بجوارحه ، معجباً بما فعل . فلا خير فيه لاباطناً ولا ظاهراً .

ثم هدده وتوعده فقال:

(أولى لك فأولى) أى و بل لك مرة بعد أخرى ، وأهلكك الله هلاكا أقرب لك من كل شر وهلاك .

و یری قوم أن معنی أولی أجمل وأحری، فیكونالمراد \_ النار أولی بك وأجمل. ثم كرر هذا الوعيد فقال :

(ثم أولى لك فأولى ) أى يتكرر هـذا الدعاء عليك مرة بعد أخرى ، فأنت جدير بهذا .

روى قتادة «أن النبى صلى الله عليه وسلم أخذ بيد أبى جهل فقال: أولى لك فأولى مم أولى لك فأولى به فقال عدو الله : أتوعدنى يا محمد ، والله ما تستطيع لى أنت ولا ربك شيئاً ، والله لأنا أعز من مشى بين جبليها ، فلما كان يوم بدر أشرف عليهم فقال : لا يُعبد الله بعد هذا اليوم ، فقتل إذ ذاك شر قِتْله » .

وعن سعيد بن جبير قال: سألت ابن عباس عن قول الله تعالى: ﴿ أَوْ لَى لَكَ فَأُو لَى لَكَ فَأُولَى » أشىء قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفسه أم أمره الله تعالى به ؟ قال بل قاله من قِبَل نفسه ، ثم أنزله الله تعالى » .

ثم أقام الدليل على البعث من وجهين :

(١) (أيحسب الإنسان أن يترك سدًى) أى لا يترك الإنسان فى الدنيا مهملا لا يؤمر ولا ينهى ، ولا يترك فى قبره مهملا لا يحاسب ، بل هو مأمور منهى محشور إلى ربه ، فخالق الخلق لا يساوى الصالح المزكن نفسه بصالح الأعمال ، والطالح المدشى نفسه باجتراح السيئات والآثام كما قال : « إِنَّ السَّاعَةَ آنِيةٌ أَكَادُ أُخْفِيها لِتُجْزَى كُنُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْمَى » وقال : « أَمْ نَجْمَلُ الَّذِبنَ آمَنُوا وَتَمِدُوا الصَّالِحَاتِ كُنُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْمَى » وقال : « أَمْ نَجْمَلُ الَّذِبنَ آمَنُوا وَتَمِدُوا الصَّالِحَاتِ كُلُّ نَفْسٍ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْمَلُ المُتَقَيِنَ كَا نُفْجًارٍ » .

و إذًا فلا بد من دار للنواب والعقاب والبعث والقيامة .

(٢) (ألم يك نطفة من منى كينى . ثم كان علقة فخلق فسوسى . فجمل منه الزوجين الذكر والأنثى ؟) أى أما كان هذا المنكر قدرة الله على إحياله بعد مماته و إيجاده بعد فنائه — نطفة فى صلب أبيه ، ثم كان علقة ثم سواه بشرا ناطقا سميعا بصيرا ، ثم جعل منه أولادا ذكورا و إنامًا بإذنه وتقديره ؟ .

(أليس ذلك بقادر على أن يحيى الموتى؟) أى أليس الذى أنشأ هذا الخلق السوى من هذه النطفة المذرة بقادر على أن يعيده كما بدأه ؟ فذلك أهون من البدء في قياس العقل كما قال: « وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ ٱلْخَاْقَ ثُمَّ يُعْيِدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ » .

وقد جاء من طرق عدة «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ هذه الآية قال: سبحانك اللهم و آلى وأخرج أحمد وأبو داود وابن مردويه والحاكم وصححه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «من قرأ منكم: « وَالتّين وَالزّيْتُون ، والتهى إلى آخرها: أليْسَ الله بالحكم الحاكين » فليقل: الى وأنا على ذلكم من الشاهدين ، ومن قرأ: « لا أُقْسِم بيوم القيامة فانتهى إلى: أليْسَ ذلك بقادر على أن يُحْبِي المَوْتَى » فليقل بلى ، ومن قرأ المرسلات فبلغ « فَبِأَى خَدِيثٍ بَعْدَهُ يُومْ مِنُونَ فَلِقَل آمنا بالله » .

والحمد لله رب العالمين ، وصلاته وسلامه على سيد المرسلين .

### سورة الانسان

می مدنیة ، وآیاتها إحدی وثلاثون ، نزات بعد سورة الرحمن .

وصلتها بما قبلها، أنه ذكر فى السابقة الأهوال التى يلقاها الفجار يوم القيامة ، وذكر فى هذه مايلقاه الأبرار من النعيم المقيم فى تلك الدار .

# بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

هَلْ أَنَّى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ كَيْكُنْ شَيْئًا مَذْ كُورًا (١)

إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةِ أَمْشَاجٍ نِبْتَلِيهِ فَجَمَلْنَاهُ سَمِيمًا بَصِيرًا (٢) إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا (٣) .

#### شرح المفردات

هل: أى قد ، حين : أى طائفة محدودة من الزمان ، والدهم : الزمان غير المحدود ، أمشاج : أى أخلاط واحدها مشج (بفتحتين) ومشيج ، نبتليه : أى نختبره ، السبيل : الطريق ، أى بنصب الدلائل و إنزال الآيات .

#### المعنى الجملي

أخـبر سبحاله أنه قد جاء على الإنسان حين من الزمان لم يكن شيئاً يُذكر ويُعرف ، ثم ذكر أن أبناء آدم كانوا نطفاً في الأصـلاب ، ثم عِلقا ، ثم مُضغاً في الأرحام ، ثم أوضح لهم السبيل ، و بيّن لهم طريقي الخير والشر ، فمنهم الشاكر ومنهم الـكفور .

## الإيضاح

( هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئًا مذكورًا ) أى قد أتى على هذا النوع نوع ِ الإنسان زمن لم يكن موجودا حتى يعرف ويذكر .

7

قال الفراء وثعلب : المراد أنه كان جسدا مصوّرا ترابا وطیناً لایذكر ولا یعرف ولایدری ما اسمه ولامایراد به ، ثم نفخ فیه الروح فصار مذكورا .

وفى الآية مايشير إلى ماقاله علماء طبقات الأرض ( الجيلوجيا ) من أن الإنسان لم يوجد على الأرض إلا بعد خلقها بأحقاب طوال ، فقد كانت الأرض أو لا ملتهبة بعد أن انفصلت من الشمس ، ثم أخذت قشرتها تبرد بالتدريج ، وأمكن أن ينبت فيها النبات ، ثم بعض الطيور ، ثم بعض الحيوان الداجن ، ثم الإنسان ؛ وقد بينا فلك عند تفسير قوله تعالى « هُو الذي خَلَقَ السَّمَوَ ال وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةً أَيَّام » وذكر نا هناك أن الأيام هي الأطوار التي من عليها خلق السموات والأرض إلى آخر ماقلنا هناك .

ثم أتبع ذلك بذكر العناصر الداخلة في تكوين الإنسان فقال:

(إنا خلقنا الإنسان من نطقة أمشاج نبتليه) أى إنا خلقنا الإنسان من نطقة اختلط فيها ماء الرجل بماء المرأة ، مريدين ابتلاءه واختباره بالتكليف فيها بعد ُ إذا شب و بلغ الحُمُ . قال الحسن : نختبر شكره فى السراء ، وصبره فى الضراء .

وروى عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : الأمشاج الحمرة فى البياض والبياض فى الحمرة . وهذا قول يختاره كنير من أهل اللغة ، قال الهذلى يصف سهماً :

كَأْنُ الريش والْغُوقَيْنُ منه خلافَ النَّصْلُ سِيطَ به مَشِيجُ

وقال قتادة: هى أطوار الخلق، طورًا نطفة، وطورا علقة، وطورا مضغة، وطورا مضغة، وطورا مضغة، وطورا عظاماً، ثم تكسى العظام لحماكا قال فى سورة المؤمنين: ﴿ وَلَقَدُ خَلَقُناً الْإِنْسَانَ مِنْ سُلاَلَةٍ مِنْ طِينِ ﴾ الآية.

ثم ذكر أنه أعطاه ما صح معه الابتلاء والامتحان، وهو السمع والبصر فقال: ( فجعلناه سميعا بصيرا ) أى جعلناه كذلك ليتمكن من استماع الآيات ومشاهدة الدلائل والتعقل والتفكر . وهذه من عالم أشرف من عالم المادة التي هي في أسفل درجات النقص ، والكمال إنما نزل إليه من عالم أرقى منها وهو العالم الروحي الإلهي .

فهو إما أن يرجع إلى حب المادة والاستكانة لهـذه المشاهدات ، وإما أن يتفكر وبجد بالدلم والعمل ، ليصل إلى عالم الكمال والجمال ، وهـذا ماعناه سبحانه بقوله : « نَبْتَابِيهِ تَجْمَلْنَاهُ سَمِيعاً بَصِيرًا » .

والخلاصة - نحن نعامله معاملة المختبرله ، أيميل إلى أصله الأرضى ، فيكون حيوانا نباتيا معدنيا شهوانيا، أم يكون إلهيًا معتبرا بالسمع والبصر والفكر ، وهى من عوالم أرقى من عالم المادة التي تكوّن منها .

ثم ذكر أنه بعد أن ركبه وأعطاه الحواس الظاهرة والباطنة بين له سبيل الهدى وسبيل الضلال فقال :

( إنا هديناه السبيل ) أي فأعطيناه السمع والبصر والقؤاد ، ونصبنا له الدلائل في الأنفس والآياق ، لتكون مسرحا لعكره ، ومغيا لـقله .

ثم بين أن الناس انقسموا في ذلك فريقين فقال :

(إما شاكرا وإما كفورا) أى فبعض اهتدى وعرف حق النعمة فشكر ، و بعض أعرض فكفر ،

و إجمال ذلك — إنا هديناه السبيل ليتميز شكره مر كفره ، وطاعته من معصيته .

وَنَعُو الآية قُولُه : « لِيبْلُوَ كُمْ أَيْكُمُ أَيْكُمُ أَخْسَنُ عَمَلًا » وقُولُه : « وَلَنَبْلُو نَسْكُمُ حَتَّى نَمْـٰلَمَ المَجَاهِدِينَ مِنْكُمُ وَالصَّارِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمُ » .

وروى مسلم عن أبى مالك الأشعرى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

«كل الناس يغذو فبائم نفسه فموبقها أو معتقها».

إِنَّا أَعْتَدُنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَعْلَالًا وَسَعِيرًا (٤) إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُ بَهَا عِبَادُ اللهِ يَشْرَبُونَ مِنْ كُلْسِ كَانَ مِنْ إِجْهَا كَافُورًا (٥) عَيْنًا يَشْرَبُ بَهَا عِبَادُ اللهِ يَهْجَرُونَهَا تَفْجِيرًا (٦) يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرْهُ مُ مُشْتَطِيرًا (٧) وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبَّة مِسْكِينًا وَيَذِيمًا وَأَسِيرًا (٨) إِنَّا مُسْتَطِيرًا (٧) وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبَّة مِسْكِينًا وَيَذِيمًا وَأَسِيرًا (٨) إِنَّا فَعَانُ مُنْ كُورًا (٩) إِنَّا فَعَانُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا فَهْطَرِيرًا (١٠) فَوَ وَاهُمُ الله شَرَّ ذَلِكَ الْنَهُ شَرَّ ذَلِكَ اللهُ شَرَّ ذَلِكَ اللهُ مَنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا فَهُطَرِيرًا (١٠) وَجَزَاهُمْ عِمَا صَلَى مُوا جَنَةً وَكُرَاهُمْ عِمَا صَلَى مُوا جَنَةً وَكُولَا اللهُ عَبُولًا جَنَةً وَمُر ورًا (١١) وَجَزَاهُمْ عِمَا صَلَى مَا مَا مَا مَا عَبُولًا جَنَةً وَمُر ورًا (١١) وَجَزَاهُمْ عِمَا صَلَى مَا الله وَمَنَا هُمُ عَلَى اللهُ وَمَا عَلَى مُا اللهُ وَعَلَاهُمْ الله وَمَنَا وَمَا وَا اللهُ وَالْمُ وَسَلَى اللهُ وَمَنْ اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا وَا اللّهُ وَاللهُ وَمَا وَلَا اللهُ وَمَنْ اللهُ وَاللّهُ وَلَا اللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ و

### شرح المفردات

أعتدنا : أى هيأنا وأعددنا ، والأعلال : واحدها غل (بالضم) وهو القيد ، والسمير : النار الموقدة ، والأبرار : واحدهم بر . قال فى الصحاح : جمع البر الأبرار ، وجمع البار البررة ، والأبرار هم أهل الطاعة والإحلاص والصدق . وقال قتادة : هم الذين يؤدون حق الله ويوفون با غذر ، وقيل هم الصادقون فى إيمامهم ، المطيعون لربهم ، الذين سمت همتهم عن الحقوات ، فظهرت فى قلوبهم ينابيع الحكمة ، وألكاس : هى الإباء الذى فيه الشراب ، وقد يطلق الكأس على الخر نفسها وهو للراد كما قال أبونواس :

وَكُأْس شربتُ على لذة وأخرى تداويت منها بها وقال عرو بن كلثوم:

صبنت الكأس عنا أم عرو وكان الكأس مجراها الهينا

والمزاج : مایمزج به کالحزام لما یحزم به ، أی یکون شو بها وخلطها بما. الکافورکما قال :

كأن سبيئة من بيت رأس يكون مِزاجَها عسل وماء وجعلت كالكافور لما فيه من البياض وطيب الرائحة والبرودة ، بها : أى منها ، يفجرونها : أى يجرونها إلى منازلهم وقصورهم حيث شاءوا ، يوفون بالنذر : أى يؤدون ما أوجبوه على أنفسهم من الطاعات ، شره : أى شدائده ، مستطيرا : أى فاشياً منتشراً فى الأقطار من قولهم : استطار الحريق والفجر إذا انتشر ، عبوسا : أى تعبس فيه الوجوه ، قمطر يرا : أى شديد العبوس ، تقول العرب يوم قمطر ير وقاطر ، وأنشد الفراء :

بنى عنا هل تذكرون بلاءنا عليكم إذا كان يوما قماطُر وفاهم: أى دفع عنهم ، لقَّاهم: أى أعطاهم ، نضرة : أى حسناً و بهاء ، وسرورا أى حبوراً . قال الحسن ومجاهد: نضرة فى وجوههم ، وسرورا فى قلوبهم .

### المعنى الجملي

بعد أن ذكر سبحانه أنه هدى الإنسان لطريق الخير وطريق الشر في قوله : 
﴿ إِنَّا هَدَيْنَاهُ النَّجْدَنِ ﴾ ثم أردفه ببيان أن الناس انقسموا في ذلك فريقين : فريق وفقه الله واهتدى وشكر ، وفريق أضله الله وكفر ؛ أعقب ذلك بما أعده لكل منهما يوم القيامة ، فأعد للأولين جنات ونعيا ، فهم يشر بون الخر ( وهي ألد شراب لدبهم ) ممزوجة بماء عذب زلال ، طيب الرأيحة ، تأتيهم إلى غرفهم متى شاءوا وكيف أرادوا ، ويلبسون الحرير و يجلسون على الأرائك لابرون فيها حراً ولاقراً ، ثم ذكر ما أعدوه في لدنيا لنياهم هذا الثواب العظيم، فبين أنهم يطعمون الطعام للفقراء ثم ذكر ما أعدوه في لدنيا لنياهم هذا الثواب العظيم، فبين أنهم يطعمون الطعام للفقراء ويؤدون عاوجب عليهم لربههم ، و يخافون عذاب يوم القيامة .

وأعد للأَخر ين سلاسل وقيودا ونارا تشوى الوجوه والأجسام .

## الإيضاح

(إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا) أى إنا هيأنا لمن كفروا بنعمتنا وخالفوا أمرنا \_ سلاسل بها يقادون إلى الجحيم ، وأغلالا بها تشد أيديهم إلى أعناقهم كما يُفعل بالمجرمين في الدنيا ، ونارا بها يحرقون .

ونحو الآية قوله : « إِذِ الأَّغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ يُسْحَبُونَ . فِي الخميمِ ِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ »

و بعد أن ذكر ما أعده للكافرين بين ما أعده للشاكرين من شراب شهى " ولباس بهي " فقال :

(إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا . عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا ) أى إن الذين بروا بطاعتهم ربهم فأدَّوْا فرائضه واجتنبوا معاصيه \_ يشربون من خمركان مزاج ما فيها من الشراب كالكافور طيب رائحة و بردا و بياضا .

وهذا المراج من عين يشرب منها عباد الله المتقون وهم فى غرف الجنات ، يسوقونها إليهم سوقا سهلا إلى حيث يريدون ، وينتفعون بهاكما يشاءون ، ويتبعهم ماؤها إلى كل مكان يحبون وصوله إليه .

قال مجاهد: يقودونها حيث شاءوا ، وتتبعهم حيث مالوا .

ثم ذكر ما لأجله استحقوا الكرامة فقال:

(۱) ( یوفون بالنذر ) أی یوفون بما أوجبوه علی أنفسهم ، ومن أوفی بما أوجبه علی نفسه فهو علی الوفاء بما أوجبه الله علیه أولی ـ

وقصارى ذلك — إنهم يؤدونه ما أوجبه الله عليهم بأصل الشرع ، و بما أوجبوه على أنفسهم بالنذر .

- (٢) ( ويخافون يوما كان شره مستطيرا ) أى ويتركون المحرمات التى نهاهم وبهم عنها خيفة سوء الحساب يوم المعاد ، حين يستطير العذاب ويفشو بين الناس إلا من رحم الله .
- (٣) (ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيا وأسيرا) أى ويطعمون الطعام وهم فى محبة له وشغف به ـ المسكين العاجز عن الاكتساب ، واليتيم : الذى مات كاسبه ، والأسير: المأخوذ من قومه ، المملوكة رقبته ، الذى لايملك لنفسه قوة ولا حيلة .

والمراد من إطمام الطمام الإحسان إلى المحتاجين ومواساتهم بأى وجهكان ، و إنما خص الطمام لكونه أشرف أنواع الإحسان ، لاجرم أن عبر به عن جميع وجوه المنافع .

ونحو الآية قوله: « فَلَا اقْتَحَمَ الْمَقَبَةَ . وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْمَقَبَةُ . فَكُّ رَفَبَةً . أَوْ مِشْكِيناً ذَا مَثْرَبَةٍ . أَوْ مِشْكِيناً ذَا مَثْرَبَةٍ » . أَوْ مِشْكِيناً ذَا مَثْرَبَةٍ » .

وقد وصّى رسول الله صلى الله عليـه وسلم بالإحسان إلى الأرقّاء حتى كان آخر ما أوصى به أن جعل يقول: « الصلاة وما ملكت أيمانكم » .

و بعد أن ذكر أن الأبرار يحسنون إلى هؤلاء المحتاجين ـ بيَّن أن لهم في ذلك غرضين :

- (١) رضا الله عنهم ، وإلى ذلك أشار بقوله :
- ( إنما نطعمكم لوجه الله ) فلا تمن عليكم ولا نتوقع منكم مكافأة ولا غيرها مما ينقص الأجر، وقد كانت عائشة رضى الله عنها تبعث الصدقة إلى أهل بيت من البيوت ثم تسأل المبعوث ، فإن ذكر دعاء دعت بمثله ليبقى ثواب الصدقة لها خالصا عند الله . ثم أكد هذا ووضحه بقوله :
- (لانريد منكم جزاء ولا شكورا) أي لانطلب منكم مجازاة تكافئوننا بها ،

ولا أن تشكرونا لدى الماس ؛ قال مجاهد وسعيد بن جبير : أما والله مانالوه بألسنتهم ولكن علم الله به من قلوبهم فأثنى عليهم به ، ليرغب في ذلك راغب .

(٢) خوف يوم القيامة ، و إلى ذلك أشار بقوله :

( إنا نخاف من ربنا يوما عبوسًا قمطريراً ) أى إنا نفعل ذلك ليرحمنا ربنا و يتلقانا بلطفه في ذلك اليوم العبوس القمطرير .

و بعد أن حكى عنهم أنهم أوا بالطاعة لغرضين : طلب رضا الله ، والخوف من وم القيامة \_ بيّن أنه أعطاهم الغرضين فأشار إلى النانى بقوله :

( فوقاهم الله شر ذلك اليوم ) أى فدفع الله عنهم ماكا وا فى الدنيا بحذرون من شر ذلك اليوم العبوس بماكانوا يعملون بما يرضى ربهم عنهم .

وأشار إلى الأول بقوله:

( ولقّام نضرة وسرورا ) أى وأعطاهم نضرة فى وجوههم وسرورا فى قلوبهم ونحو الآية قوله : « وُجُوه ۗ يَو مُنَذِ مُسْفِرَة ۖ . ضَاحَكَة ۗ مُسْتَبْشِرَ ۗ . .

وقد جرت العادة أن القلب إذا سرّ استنار الوجه، قال كعب بن مالك: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه كأنه فلقة قمر ، وقالت عائشة رضى الله عنها : دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرورا تبرق أسار ير وجهه ـ الحديث .

( وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا ) أى وجزاهم بصبرهم على الإيثار وما يؤدى إليه من الجوع والعُرْى بستانا فيه مأكول هنى . وحريرا منه ملبس بهى، ونحو الآية قوله : « وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرُ » ·

مُتَّكِئِين فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ لاَيرَوْنَ فِيهَا أَبَعْسًا وَلاَ زَمْهَرِيرًا (١٣) وَيُطاَفُ عَلَيْهِمْ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلاَكُهَا وَذُلَّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلاً (١٤) وَيُطاَفُ عَلَيْهِمْ رِبَانِية مِنْ فِضَة وَأَكُوابِ كَانَتْ فَوَارِيرًا (١٥) فَوَارِيرَ مِنْ فِضَة وَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا (١٦) وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلاً (١٧) وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانَ نُخَلَدُونَ إِذَا عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَيِيلاً (١٨) وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانَ نُخَلَدُونَ إِذَا رَأَيْتَ مَمَّ رَأَيْتَ نَعِياً وَمُلْكًا مِرَأَيْتُهُمْ حَسِيْبَهُمْ لُولُوا مَنْهُورًا (١٩) وَإِذَا رَأَيْتَ مَمَّ رَأَيْتَ نَعِياً وَمُلْكًا مَنْهُورًا (١٩) وَإِذَا رَأَيْتَ مَمَّ رَأَيْتُ نَعِياً وَمُلْكًا مَنْهُورًا (١٩) وَإِذَا رَأَيْتَ مَمَّ رَأَيْتُ نَعِياً وَمُلْكًا مِنْهُ وَسَلَمُ مُنْ مُنْهُورًا (٢٠) إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاء فَيَانَ سَعَيْكُمْ مَشْكُورًا (٢١) إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاء وَكَانَ سَعَيْكُمْ مَشْكُورًا (٢٢) إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاء وَكَانَ سَعَيْكُمْ مَشْكُورًا (٢٢)

## شرح المفردات

الأرائك: واحدتها أريكة ، وهو السرير في الحجلة (الناموسية) والزمهرير: البرد الشديد، دانية: أي قريبة ، ظلالها: أي ظلال أشجارها ، وذلات: أي سخرت ثمارها وسهل أخذها وتناولها ، والقطوف: الثمار، واحدها قطف (بكسر القاف) وآنية: واحدها إناء، وهو ما يوضع فيه الشراب، والأكواب: واحدها كوب، وهو كوز لاعروة له، والقوارير: واحدتها قارورة، وهي إناء رقيق من الزجاج، قد روها نقديرا: أي قدرها السقاة على قدر رئ شاربها ، كأسا: أي خرا ، والزنجبيل: نبت في أرض عَمَّان وهو عروق تسرى في الأرض وليس بشجر، ومنه ما يأني من بلاد الزنج والصين وهو الأجود، قاله أبو حنيفة الدينوري، وكاستالمرب ما يشراب، لأنه يحدث لذعا في اللسان إذا مزج بالشراب، قال الأعشى.

كَأَن القَرَ نْنُلُ والزنجَبيلِ بانا بغيها وأَرْباً مَثُورا

· والسلسبيل: الشراب اللذيد، تقول العرب: هذا شراب سلسل وسلسال وسلسبيل: أى طيب الطعم لذيذه، وتسلسل الماء في الحلق: جرى، مخلدون: أى دائمون على البهاء والحسن لايهرمون ولا يتغيرون ، ثَمَّ : أَى هَنَاكُ ، والسندس : مارق من الديباج ، والإستبرق : ما غلظ منه ، والأساور : واحدها سوار .

### المعنى الجملي

بعد أن ذكر طعام أهل الجنة ولبامهم ــ أردفه وصف مساكنهم ، ثم وصف شرابهم وأوانيه وسُقاته ، ثم أعاد الكلام مرة أخرى بذكر ما تفضل به عليهم من فاخر اللباس والحلى ، ثم ألمع إلى أن هذا كان جزاء لهم على ما عملوا ، وما زكوا به أنفسهم من جميل الخصال ، و بديع الخلال ·

### الإيضاح

(متكثين فيها على الأرائك لايرون فيها شمسا ولازمهر يرا)أى متكئين فى الجنة على السرر فى الحجال ، ليس لديهم حرّ مزعج ولا برد مؤلم ، بل جوّ واحد معتدل دائم سرمدى ، فهم لايبغون عنها حوّلا .

والخلاصة -- إنهم لايرون فى الجنة حر الشمس ، ولا برد الزمهرير ، ومنه قول الأعشى :

منقمة طَفْلة كالمهَا لم ترشمسا ولا زمهريرا وفي الحديث: « هواء الجنة سَجْسَج لاحَرَّ ولا قُرُّ » .

(ودانية عليهم ظلالها) أى إن ظلال أشجار الجنة قريبة من الأبرار ، مظلة عليهم زيادة فى نعيمهم .

( وذللت قطوفها تذليلا ) أى سخرت للقائم والقاعد والمتكى من قال مجاهد : إن قام ارتفعت منه بَقَدَر ، و إن قعد تدلّت له حتى ينالها ، وكذلك إذا اضطجع ، لاردّ اليد عنها نُمُدْ ولا شوك .

وعن البَرَاء بن عازب قال : إن أهل الجنة يأكلون من ثمار الجنة قياما وقمودا ومضطجمين وعلى أى حال شاءوا .

و بعد أن وصف طمامهم ولباسهم ومسكنهم ـ وصف شرابهم وأوانيه فقال:
( و يطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا . قوارير من فضة فدروها تقديرا ) أى يدير عليهم خدمهم كؤوس الشراب والأكواب من الفضة . وقد تكو نت وهي جامعة لصفاء الزجاجة وشفيفها ، و بياض الفضة ولينها ، وقد قدرها لهم السقاة الذين يطوفون عليهم للسقيا على قدر كفايتهم وريهم ، وذلك ألذ لهم وأخف عليهم ، فهي ليست بالملآى التي تفيض ، ولا بالناقصة التي تغيض . والخلاصة — إن آنية أهل الجنة من فضة بيضاء في صفاء الزجاج ، ويرى ما في باطنها من ظاهرها .

أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس أنه قال: «ليس فى الجنة شى الاقد أعطيتم فى الدنيا شبهه إلا قوارير من فضة». ولا منافاة بين كون الأوانى من الفضة ، و بين كونها من الذهب كما ذكر فى قوله: « يُطاقَ عَلَيْمٍ مِمْ بصِحَافٍ مِنْ ذَهَب » لأنهم تارة يُسقون بهذه ، وتارة يسقون بتلك .

و بعد أن وصف أواني مشروبهم وصف المشروب نفسه فقال :

( ويسقون فيها كأساكان مزاجها زنجبيلا ) أى ويسقى الأبرار فى الجنة خمر ممزوجة بالزنجبيل ، وقدكانوا يحبون ذلك ويستطيبونه ،كما قال المسَيَّب بن عَلَس بصف رُضاب امرأة :

وكأن طعم الزنجبيل به إذ ذقته وسُلافة الخر (عينا فيها تسمى سلسبيلا) أى ويُسقون من عين فى الجنة غاية فى السلاسة وسهولة الانحدار فى الحلق ، قال ابن الأعرابى : لم أسمع السلسبيل إلا فى القرآن ، وكأن العين إنما سميت بذلك لسلاستها وسهولة مساغها اه ، ومنه قول حسان بن ثابت: يسقُونَ مَنْ ورد البَريصَ عليهمُ كأسا يُصَفَّق بالرحيق السلسل وقال مقاتل : هو عين يتسلسل عليهم ماؤها في مجالسهم كيف شاءوا اه .
وهذا كله ما هو إلا أسماء لما هو شبيه بما في الدنيا ، وهناك ما لاعين رأت ،
ولا أذن سمعت ، فالمعانى غير ما نعهد ، والألفاظ لمجرد تخيل شي مما تراه كما قال
امن عماس .

ثم ذكر أوصاف السقاة الذين يسقونهم ذلك الشراب فقال :

(و يطوف عليهم ولدان مخلّدون) أى يطوف على أهل الجنة للخدمة ولدان من ولدان الجنة يأتون على ما هم عليه : من الشباب والطراوة والنضارة ، لايهرمون ولا يتغيرون ولا تضعف أجسامهم عن الخدمة .

( إذا رأيتهم حسبتهم اؤاؤا منتورا ) أى إذا رأيت هؤلا. الولدان خلتهم لحسن ألوانهم ، ونضارة وجوههم وانتشارهم فى قضاء حواتج سادتهم \_ كأنهم اللؤلؤ المنثور « واللؤاؤ المنثور أجمل فى النظر من اللؤلؤ المنظوم » ولأنهم إذا كإنوا كذلك كانوا سراعاً فى الخدنة .

وعن المأمون أنه فال لبلة زُفّت إليه بُورَانُ بنت الحسن بن سهل ، وهو على بساط منسوج من الذهب ، وقد نثرت عليه نساء دار الخلافة اللؤلؤ ، ونظر إليه فاستحسن ذلك المنظر : لله در أبي نواس كأمه أبصر هذا حيث قال :

كَأْنَ صُغْرَى وَكُبْرِى مِن قواقِمِهِا ﴿ حَصِبَاءُ دُرِّ عِلَى أَرْضٍ مِنِ اللَّهُ مِبْ

ولما ذكر نعيم أهل الجنة بما تقدم ذكر أن هناك أمورا أعلى وأعظم من ذلك فقال :

. (و إذا رأيت ثمَّ رأيت نعيا ومُلكا كبيرا) أى و إذا نظرت في الجنة رأيت معها عظما ومُلكا كبيرا لايحيط به الوصف .

وقد اختلفوا فى المراد من هذا المُلُك الكبير ، فقيل إن أدناهم منزلة من ينظر

ملكه فى مسيرة ألف عام يرى أقصاه كما يرى أدناه ، وقيل هو استئذان الملائكة عليهم ، فلا يدخلون إلا بإذنهم ، وقيل هو المُلك الدائم الذى لازوال له .

ولم يجيء في الأخبار الصحيحة ما يفسر هذا الملك الكبير، فأولى بنا أن نؤمن به ونترك تفصيله إلى علام الغيوب .

و بعد أن وصف شرابهم وآنيته وما هم فيه من النعيم ، وصف ملابسهم فقال :

( عاليهم ثياب سندس خضر و إستبرق ) أى إن لباس أهل الجنة في الجنة الحرير ، ومنه سندس ، وهو رفيع الديماج للقمصان والغلائل ونحوها بما يلى أبدانهم ، و إستبرق : وهو غليظ الديماج لامِعُه بما يلى الظاهر كما هو المعهود في لباس الدنيا . و بعد تُذذ ذكر حلبهم فنال :

(وحلّوا أساور من فضة) أى وقد حلوا أساور من فضة، وجاء هنا « مِنْ فِضَّةٍ » وفى سورة فاطر « وَ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَب » لأنهم قد يجمعون بينهما، أو يلبسون الذهب تارة والفضة أخرى .

وقال سعيد بن المسيِّب: لا أحد من أهـل الجنة إلا وفي يده ثلاثة أسورة ؛ واحدة من ذهب، وأخرى من فضة، وثالثة من لؤلؤ.

والتحلِّى مما يختلف باختلاف العادات والطبائع ، ونشأة الآخرة غير هذه النشأة ، ومن المشاهَد فى الدنيا أن بعض الملوك يتحلَّون بأعضادهم وعلى تيجانهم وعلى صدورهم أبواع الحلى ، ولا يرون فى ذلك بأساً لمكان الإلف والعادة ؛ فلا يبعد أن يكون من طباع أهل الجنة فى الجنة حبَّ التحلى دائمًا .

ثم ذكر أنهم يسقون شرابا آخر يفوق النوعين السابقين، وهما مايمزج بالكافور وما يمزج بالزنجبيل فقال:

(وسقاهم ربهم شرابا طهورا) أى وسقاهم ربهم غير ماسلف شراباً يطهر شار به من الميل إلى اللذات الحسية ، والركون إلى ماسوى الحق ، فيتجرد لمطالعة جماله ، وهذا منتهى درجات الصديقين .

قال أبو ُقلابة: يؤتون بالطعام والشراب، فإذا كان فى آخر ذلك أنوا بالشراب الطهور، فيشر بون فتطهر بذلك بطونهم، ويفيض عرق من جلودهم مثل رجح المسك.

ولم يذكر الكتاب مايبين نوع ذلك الشراب، فلندع أمره إلى الله ونؤمن به كما أخبر به في كتابه .

و بعد أن شرح أحوال السعداء ومايلة ونه من وافرالنعم الذي يتجلى في مشربهم وملبسهم ومسكنهم ؛ بين أن هذا جزاء لهم على ماقدموا من صالح الأعمال ، وماز كوّ الله أنفسهم من صفأت الكال فقال :

( إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا ) أى ويقال لهؤلاء الأبرار حيفئذ : إن هذا الذى أعطيناكم من الكرامة كان لكم ثوابا على ما كنتم تعملون من الصالحات ، وكان عملكم فيها مشكورا ، حَمِدكم عليه ربكم ورضيه لكم ، فأثا بكم عا أثابكم به من الكرامة .

والغرض من ذكر هــذا القول لهم زيادة سرورهم، فإنه إذا قيل السعاقب: هذا بعملك الردىء ازداد غمه وألم قلبه، وإذا قيل للمثاب: هذا بطاعتك وعملك الحسن، ازداد سروره وكان تهنئة له:

ونحو الآية قوله: «كُلُو ا وَاشْرَبُو ا هَنِينًا بِمَا أَسْلَفُتْمُ ۚ فِي الْاَيَّامِ الخَالِيَةِ » وَقُولُه: « وَنُو دُوا أَنْ تِلْـكُمُ الجَنَّةُ أُور ثُقْتُوهَا بِمَا كُنْتُمُ ۚ تَعْمَلُونَ » .

إِنَّا نَكُنُ نَوَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلاً (٣٣) فَاصْبِرْ ُ لِحَكْم رَبَّكَ وَلَا تَطْمِع مِنْهُمْ آَيْمًا أَوْ كَفُورًا (٢٤) وَاذْ كُرِ اسْمَ رَبِّكَ مُبكْرةً وَلاَ تُطْمِع مِنْهُمْ آَيْمًا أَوْ كَفُورًا (٢٤) وَاذْ كُرِ اسْمَ رَبِّكَ مُبكْرةً وَلَا (٢٤) وَأَصِيلاً (٢٥) وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّعْهُ لَيْلاً طَوِيلاً (٢٦)

إِنَّ هَوْلاءِ يُحِبِبُونَ الْمَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقَيِلاً (٢٦) نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَسْمَا لَهُمْ تَبْدِيلاً (٢٨) إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَن شَاءِ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبَيلاً (٢٩) وَمَا تَشَاءُونَ إِلاَّ أَنْ يَشَاء اللهُ إِنَّ فَمَن شَاءِ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبَيلاً (٢٩) وَمَا تَشَاءُونَ إِلاَّ أَنْ يَشَاء اللهُ إِنَّ فَمَن شَاء اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبَيلاً (٢٩) وَمَا تَشَاءُونَ إِلاَّ أَنْ يَشَاء اللهُ إِنَّ اللهُ عَلَى مَا عَلَيْ اللهُ كَانَ عَلَياً حَكِيماً (٣٠) يُدْخِلُ مَن يَشَاء فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمِينَ أَعَدُ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيماً (٣١) .

### شرح المفردات

نز لنا عليك القرآن تنزيلا: أى أنزلناه عليك مفرقا منجا ، حكم ربك : هو أخير نصرك على الكمار إلى حين ، والآثم : هو الفاجر المجاهم بالمعاصى ، والكفور: هو المشرك المجهر بكفره ، بكرة وأصيلا : أى أول النهار وآخره ، والمراد بذلك جميع الأوقات ، أسجد : أى صل ، سبحه : أى تهجد ، وراءهم : أى أمامهم ، شدد ما أشرهم : أى أحكمنا ربط مفاصلهم بالأعصاب والعروق ، بدّلنا أمشلهم : أى أهلكناهم و بدلنا أمثالهم فى شدة الخلق .

### المعنى الجملي

بعد أن ذكر سبحانه أحوال الآخرة و بين عذاب الكفار على سبيل الاختصار وثواب المطيمين على سبيل الاستقصاء ، إرشادا لنا إلى أن جانب الرحمة مقدم على جانب العقاب — أردف ذلك ذكر أحوال الدنيا ، وقد م أحوال الطيمين ، وهم الرسول صلى الله عليه وسلم وأمته على أحوال المتمردين والمشركين :

وقبل الخوض فيا يتعلق بالرسول من الأمر والنهى أمره بالصد على مايناله من أذى قومه إرالة لوحشته ، وتقوية لفلبه ، حتى يتم فراغ قلبه ، ويشتغل بطاعة ربه ، وهو على أتم ما يكون سرورا ونشاطا .

### الإيضاح

(إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا) أى إنا أنزلنا عليك القرآن مفرقا منجمة في مدى ثلاث وعشر بن سنة ؛ ليكون أسهــل لحفظه وتفهيّمه ودراسته ، ولتكون الأحكام آتية وَفَق الحوادث التي تجد في الكون ، فتكون تثبيتاً لإيمان المؤمنين ، وزيادة في تقوى المتقين .

وقد يكون المهنى: نزلنا عليك ولم تأت به من عندك كما يدعيه المشركون، ويراد من ذلك نتبيت قلب رسوله صلى الله عليه وسلم وشرح صدره، وأن الذى أنزل عليه وحى لا كمانة ولاسحر، وبذا تزول الوحشة من قول الكفار: إنه كهانة أو سحر. (فاصبر لحكم ربك) أى فاصبر لما ابتلاك به ربك وامتحنك به من تأخير نصرك على المشركين، ومقاساة الشدائد في تبليغ رسالته ووحيه الذي أنزله عليك، فإن لذلك عاقبة حميدة، وغاية يُذَبّج لها فؤادك.

(ولانطع منهم آئما أوكمورا) أى ولا تطع كلا من مرتكب الإثم والمتجاوز الحد في الكنر، فإذا قال لك الآثم كمتبة بن ربيمة: اترك السلاة وأنا أروجك ابنتي وأسوقها إليك بلامهر، أوفال لك الكفور الوليد بن المغيرة: أنا أعطيك من المال حتى ترضى إذا رجعت عن هذا الأمر، فلا تطع واحدا منهما ولا من غيرها، فقد أعددنا لك النصر في الدنيا، والجنة في الآحرة.

وقصارى ذلك — لاتتبع أحدا من الآثمين إذا دعاك إلى الإثم ، ولامن الكاءرين إذا دعاك إلى الإثم ، ولامن الكاءرين إذا دعاك إلى الكفر،وهذا مايفهم من قولك : لا تطع الظالم — من أن المعنى — لانتبعه فى الظلم إذا دعاك إليه .

ونهيه صلى الله عليه وسلم عن طاعة الآثم والكفور وهو لا طبع واحدا منهما، إشارة إلى أن الناس محتاجون إلى مواصلة الإرشاد، لما ركب فى طباعهم من الشهوة الداعية إلى اجتراح السيئات، وأن أحداً لو استغنى عن توفيق الله و إرشاده لكان أحق الناس بذلك هو الرسول المعصوم ؛ ومن نم وجب على كل مسلم أن يرغب إلى الله و يتضرع إليه فى أن يصونه عن اتباع الشهوات ، و يعصمه عن ارتكاب الحرمات ، لينجو من الآفات ، و يسلم من لزلات ، ليلقى ر به أبيص الصحائف من السيئات

(واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا) أى ودم على ذكره فى جميع الأوفات بقلبك ولسأمك .

(ومن الليل فاسجد له ) أي وصل بعض الليل كصلاة المغرب والعشاء .

( وسبحه ليلا طو يلا ) أي وتهجد له طائفة من الليل ، وبحو هذا ماجا. في قوله :

« وَمِنَ الَّهْيِلِ فَتَهَجَدٌ بِهِ الْمَافِلَةُ لَكَ عَسَى أَنْ يَبَعْتَكَ رَبُّكَ مَقَامًا تَحْمُودًا » وقوله : « يَأْيُهُا الْمُزَّمِّلُ . قُلْمِ اللَّيْلَ إِلاَّ قَلْمِلاً . زِصْفَهُ أُوا قُصْ مِنْهُ قَلْمِلاً . أُوْزِ دْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْءَالَ تَرْ تِبلاً » .

ثم قال منكراً على الكفار وأشباههم حب الدنيا والإقبال عليها ، وترك الآخرة وراءهم ظهريًا .

( إن هؤلاء يحبون العاجلة و يذرون وراءهم يوما تقيلا) أى إن هؤلاء المشركين بالله يحبون الدنيا وتعجبهم زياتها ، وينهمكون فى لذاتها الغانية ، ويَدَعُون خاف ظهورهم العمل لليوم الآخر ومالهم فيه النجاة من أهواله وشدائده .

والخلاصة — لا تطع الكافرين واشتغل بالعبادة ، لأن هؤلاء تركوا الآخرة للدنيا ، فاترك أنت الدنيا وأهلها للآخرة .

شم نعى عليهم تركهم للمبادة ، وعفلتهم عن طاعة بارئهم وموجدهم من العدم فقال :

( نحن خلقناهم وشددنا أشرَهم ) أى كيف يغنلون عنا ونحن الذين خلقناهم ، وأحكمنا ر بط مفاصلهم بالمروق والأعصاب ، أفبعد هذا نتركهم سدًى ؟.

ثم توعَّدهم وهدَّ دهم فقال :

(وإذا شئنا بدّ لنا أمثالهم تبديلا) أى وإذا شئنا أهلكاهم وأتينا بأشباههم فجملناهم بدلاً منهم .

وَنَحُو الآية قُولَهُ: « إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ مِآخَرِينَ وَكَانَ اللهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا» وقوله: « إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمُ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ، وَمَاذَلِكَ عَلَى اللهِ بِعَزِيزٍ » وقوله « عَلَى أَنْ نُبَدِّلَ أَمْثَالَـكُمُ \* ».

وقد جرت سنة الله بأن يزيل مالا يصلح للرقى من خلقه ، فهو يهلك هؤلاء ويبدل أمشلهم فيجملهم مكامهم ، كما هى قاعدة بقاء الصلاح والأصلح ، وإهلاك ما لا يصلح للبقاء .

و بعد أن ذكر أحوال السعداء والأشقياء أرشد إلى أن في هذا الذكر تذكرة وموعظة للخلق ، وفوائد جمة لمن ألتى سمعه ، وأحضر قلبه ، وكانت نفسه مقبلة على ما ألتى إليه سمعه ، فقال :

( إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا ) أى إن هذه السورة بما فيها من ترتيب بديع ، ونسق عجيب ، ووعد ووعيد ، وترغيب وترهيب ، تذكرة للمتأملين ، وتبصرة للمستبصرين ، فمن شاء الخير لنفسه فى الدنيا والآخرة ، فليتقرب إلى ربه بالطاعة ، ويتبع ما أمره به ، وينته عما نهاه عنه ، ليحظى بثوابه ، ويبتعد عن عقابه .

ومانشاءون إلا أن يشاء الله ) أى ومانشاءون اتخاذ السبيل الموصلة إلى النجاة ولا تقدرون على تحصيلها إلا إذا وفقكم الله لا كتسامها ، وأعد كم لنيلها ، إذ لادخل لمشيئة العبد إلا في الكسب ، وإنما التأثير والخلق لمشيئة الله عز وجل ، فمشيئة العبد وحدها لانأتي بخير ، ولا تدفع شرا ، وإن كان يثاب على المشيئة الصالحة ، ويؤجر على قصد الحير كما في حديث : «إيما الأعمال بالنيات وإنما لكل المرئ ما نوى » .

( إن الله كان عليها حكيها ) أى إن الله عليم بمن يستحق الهداية فيسترها له ، ويقيّض له أسبابها ، ومن هو أهل للغَواية ، فيصرفه عن الهدى ، وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة .

( يدخل من يشاء في رحمته ) فيهديه و يوفقه للطاعة بحسب استعداده .

(والظالمين أعدّ لهم عذابا أليماً) أى والذين ظلموا أنفسهم فماتوا على شركهم ، أعدّ لهم فى لآخرة عذابا مؤلما موجعا ، هو عذاب جهنم و بئس المصير

نسأل الله أن يجمننا من الأبرار. والمقر بين الأخيار، و يجمل سعينا مشكورا لديه.

### ماتضمنته السورة من المقاصد

اشتملت هذه السورة الـ كريمة على أربعة مقاصد :

- (١) خلق الإنسان.
- (٢) جزاء الشاكرين والجاحدين .
  - (٣) وصف الجنة والنار .
- (٤) أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر وذكر الله والتهجد بالليل .

#### سيورة المرسلات

هى مكية إلا آية : ﴿ وَ إِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْ كَعُوا لاَيَرْ كَعُونَ ﴾ فمدنية . وعدد آيها خمسون ، نزلت بعد سورة الْهُمَزَة .

ومناسبتها لما قبلها — أنه هنا أقسم على تحقيق ماتضمنته السورة قبلها من وعيد الفجار، ووعد المؤمنين الأبرار .

# بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

### شرح المفردات

المرسلات: هم الملائكة الذين أرسلهم الله لإبصال النعمة إلى قوم، والنقمة إلى آخرين ، عُرفا: أى لمعروف والإحسان ، والعاصفات: أى المبعدات للباطل كما تبعد العواصف التراب والتبن والهباء ، والناشرات: أى الباشرات لأجنحتهن عند نزولهن إلى الأرض ، فالفارقات فرقا: أى فالفارقات بين الحق والباطل ، فالملقيات في كراً: أى فالمنقيات العلم والحكمة إلى الأنبياء ، عدراً أو نذراً: أى للإعذار والإبذار ،

من قولهم : عذره إذا أزال الإساءة ، وأنذر إذا خوّف ، طمست : أى محقت وذهب ورها ، فُرِ جت : أى فتحت وشقت ، نُسفت : أى اقتلعت من أما كنها بسرعة من قولهم : انتسفت الشيء إذا اختطعنه ، أُقِيِّت : أى عيِّن لها الوقت الذي تحضر فيه للشهادة على أممها ، أجِّلت : أى أخرت وأمهلت ، الفصل : أى الفصل بين الخلائق مأعملهم : إما إلى الجنة ، و إما إلى النار ، و يل : أى عذاب وخزى .

### المعنى الجملي

أقسم سبحانه بطوائف من الملائكة ، منهم المرسلون إلى الأنبياء بالإحسان والمعروف ليبلغوه للناس ، ومنهم الذين يعدفون ماسوى الحق ويبعدونه كما تبعد العواصف التراب وغيره ، ومنهم الذين ينشرون آثار رحته فى المفوس الحية ، ومنهم الذين يفرقون بين الحق والباطل ، ومنهم الملقون العلم والحسكة للإعذار والإبذار من الله — إن يوم القيامة لاريب فيه ، وحين تمحق أنوار النجوم ، وتشقق الساء، وتنسف الجبال ، ويعين للرسل الوقت الذي يشهدون فيه على أعمهم ، ويفصل بين الخلائق إبّان العرض والحساب يكون الخزى والعذاب للسكافرين المسكفرين المسلون والحساب يكون الخزى والعذاب للسكافرين المسكفرين .

## الإيضاح

( والمرسلات عرفا ) أى أقسم بملائكتى الذين أرسلتهم بالإحسان والمعروف ، ليبلغوه أنبيائي ورسلي .

( فالعاصفات عصفا ) أى فالملائكة المبعِدين للباطل بسرعة كما تعصف الريح التراب والهباء . . .

( والناشرات نشرا ) أى والملائكة الذين ينشرون آثارهم فى الأمم والنفوس الحية .

( فالفارقات فرفا ) أى فالملائكة النازلين بأمر الله للفرق بين الحقّ والباطل، والهدى والغيّ .

( فالملقيات ذكراً. عذراً أو نذراً ) أى فالملائكة الملقيات إلى الرسل وخياً فيه إعذار إلى الخلق ، و إنذار لهم بعقاب الله إن هم خالفوا أمره .

( إن ماتوعدن لواقع ) أى أقسم بهذه الأفسام إن مارُعدتم به من قيام الساعة الحكائن لامحالة

( فإذا النجوم طمست ) أى فإذا ذهب ضوء النجوم ، ونحو الآية قوله : « وَ إِذَا النَّجُومُ انْـــكَدَرَتْ » .

( و إذا السهاء فُرجت ) أى و إذا السهاء انفطرت وتشققت ، وهذا كقوله : « وَفُتَحَتِ السَّمَاء فَكَانتُ أَبْوَ اباً » وقوله : « إِذَا السَّمَاء انْشَقَتْ » وقوله: « وَ يَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءَ والْغُمَامِ » .

(وإذا الجبال نسفت) أى وإذا الجبال فرقتها الرياح، فلم يبق لها عين ولا أثر، وهذا كقوله: « وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَتَلُ يَنْسِفُهَا رَبِّى نَسْفًا » .

(وإذا الرسل أُقَبَّت) أي وإذا جمل للرسل وقت للفصل والقضاء بينهم وبين الأم ، وهذا كقوله: « يَوْمَ يَجُمَّعُ اللهُ الرُّسُلَ »

( لأى يوم أُجِّلت؟ ) أى ويقال حينئذ: لأى يوم أخَّرت الأمور المتعلقة بالرسل من تعذيب الكفار و إهانتهم ، وتنعيم المؤمنين ورعايتهم ، وظهور ماكانت الرسل تذكره من أمور الآخرة وأحوالها ، وفظاعة أهوالها .

والمراد بهذا تهويل أمر هذا اليوم وتعظيم شأنه ؛ كأنه قيل : أى يوم هذا الذى أجّل اجتماع الرسل إليه ؟ إنه نيوم عظيم .

نم بين ذلك اليوم فقال:

( ليوم الفصل ) أى ليوم يفصل الله فيه بين الخلائق ، وهو اليوم الذى أجِّل اجتهاع الرسل له .

(وما أدراك مايوم الفصل؟) أى وما أعلمك بيوم الفصل وشدته وعظيم أهواله؟ ثم صرح بالمراد وأبان من سيقع عليهم المكال والوبال حينئذ فقال:

( و يل يومئذ للمكذبين ) أى عذاب وخزى لمن كذب بالله ورسله وكتبه و بكل ماورد على ألسنة أنبيائه وأخبروا به .

أَلَمُ نُهُلْكِ الْأُورِينَ (١٦) مُمُ تَنْبِهُمُ الْآخِرِينَ (١٧) كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْحُرِمِينَ (١٧) كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُحْرِمِينَ (١٨) وَ يُلُ يَوْمَئِذِ لِلْمُكَذَّبِينَ (١٩) أَلَمُ نَخْلُقُ كُمْ مِنْ مَا عُهُومٍ (٢٢) مَا عُرَارٍ مَكْمِينِ (٢١) إِلَى قَدَرٍ مَمْلُومٍ (٢٢) مَا عَمْدُ نَا فَنَهُمُ الْقَادِرُونَ (٢٢) وَ يُلُ يَوْمَئِذِ لِلْمُكَذَّبِينَ (٢٤) أَلَمَ نَخْمَلِ الْمُكَذِّبِينَ (٢٤) أَلَمَ نَخْمَلِ الْمُكَذَّبِينَ (٢٤) أَلَمَ عَمْدُ اللهُ عَمْدُ اللهُ عَمْدُ اللهُ عَمْدُ اللهُ عَلَى اللهُ عَمْدُ اللهُ اللهُ عَمْدُ اللهُ اللهُ عَمْدُ اللهُ عَمْدُ اللهُ اللهُ اللهُ عَمْدُ اللهُ عَمْدُ اللهُ اللهُ اللهُ عَمْدُ اللهُ عَمْدُ اللهُ الله

# شرح المفردات

من ماء عهين : أى من نطغة قذرة حقيرة ، فى قرار مكين : أى فى الرحم ، إلى قدر معلوم : أى إلى مقدار معين من الوقت عند الله ، فقدرنا : أى على خلقه وتصويره كيف شئنا ، والكفات : ما يكفت ، أى يضم و يجمع ، من كفت الشىء: إذا ضمه وجمعه ، وأنشد سيبويه :

كرام حين تنكفت الأفاعى إلى أجحارهن من السقيع رواسى: أى جبالا ثوابت ، شامخات: أى مرتفعات ، فراتا: أى عذبا .

#### المعنى الجملي

بعد أن حذر الكافرين وخوقهم بأن يوم الفصل كائن لامحالة ، وأقسم لهم بملائكته القر ببن ورسله الطاهرين بأنه يوم سيكون، وأن فيه من الأهوال مالايدرك كنهه إلا علام الغيوب — أردف ذلك بتخو ينهم بأنه أهلك الكفار قبلهم بكفرهم فإذا سلكتم سبيلهم فستكون عاقبتكم كعاقبتهم ، وستعذبون في الدنيا والآخرة ، ثم أعقبه بتخويفهم بنكران إحسانه إليهم ، فإنه قد خلقهم من ماء مهبن في قرار مكين إلى زمن معلوم ، ثم أشأهم خلقا آخر ، وجعل لهم السمع والأبصار والأعثدة ، ليشكروا نعم الله عنيهم ، فكفروا بها وأنكروا وحدانيته وعبدوا الأصنام والأوثان، ثم ذكرهم بنعمه في الآفاق ؛ إذ خلق لهم الأرض وجعلها تضمهم أحياء وأمواتا ، وجعل فيها الجبال لئلا تميد بهم وجعل فيها الأمهار والعيون ، ليشر بوا منها ماء عذبا وجعل فيها الجبال لئلا تميد بهم وجعل فيها الأمهار والعيون ، ليشر بوا منها ماء عذبا زلالاً ، فويل لمن كفر بهذه النعم العظام .

#### الإيضاح

(ألم نهلك الأولين؟) أى ألم نهلك من كذب الرسل قبلهم، ونعذبهم فى الدنيا بشتى أنواع العذاب ، فتارة بالغرق كما حدث لقوم نوح ، وأخرى بالزلزال كما كان لقوم لوط إلى أشباه ذلك من المثلاث التى حلت بالأمم قبلهم ، جزاء لهم على قبيح أعمالهم وسيى أفعالهم ، و إن سنننا فى المكذبين لاتبديل فيها ولا تغيير ، فاحذروا أن يحل بكم مثل ماحل بهم ، وتندموا ، ولات ساعة مندم .

(ثم نتبعهم الآخرين) أى ثم نحن نفعل بأمثالهم من الآخرين ، ونسلك بهم سبيلهم لأنهم فعلوا مثل أفعالهم .

وفي هذا من شديد الوعيد لأهل مكة ما لا يخني .

ثم ذكر الحكمة في إلحاقهم بهم فقال:

(كذلك نفعل بالحجرمين) أى إن سنتنا فى جميع المجرمين واحدة ، فكما أهلكنا المتقدمين لإجرامهم وتكذيبهم — نفعل بالمتأخرين الذين حذوا حذوهم، واستنوا سنتهم ، وسنننا تجرى على وتيرة واحدة .

(ويل يومئذ للمكذبين) أى هؤلاء وإن عذبوا فى الدنيا بأنواع من العذاب، فالطامة الكبرى مُعَدّة لهم يوم القيامة ، والتكرير للتوكيد شائع فى كلام العرب كما تقدم فى سورة الرحمن .

وقال الفرطبي : كور الويل في هذه السورة عند كل آية لمن كذب بشيء ، لأنه قسمه بينهم على قدر تـكذيبهم ، فجمل لـكل مكذب بشيء عذابا سوى عذابه بتكذيب شيء آخر اه .

ثم ذكّرهم بجزيل نعمه عليهم في خلقهم وإيجادهم مما يستدعى جزيلًا شكرانهم فقال :

(ألم نخلقكم من ماء مهين . فجملناه في قرار مكين . إلى قدر معلوم . فقدرنا فنعم القادرون ؟) أي ألا تعترفون بأنكم خلقتم من نطفة مذرة منتنة وضعت في الأرحام إلى حين الولادة ، ونحن قد قدرنا ذلك فنعم المقدرون ، إذ خلقنا كم في أحسن الصور والهيئات – أفلا يستحق ذلك الخالق منكم الشكران لا الكفران والاعتراف بوحدانيته و إرساله للرسل والإقرار بالبعث ؟ لكنكم كفرتم أمنكه ، ونكلتم عن الاعتراف بوحدانيته ، وعبدتم الأصنام والأوثان ، وأنكرتم يوم الفصل والجزاء ، فسترون في هذا اليوم عاقبة ما اجترحتم

( و يل يومئذ للمكذبين ) أى خزى وعذاب لمن كذب بهذه المنن العوالى .
و بعد أن ذكرهم بالنعم التى أنعم بها عليهم فى الأنفس - ذكرهم بما أنعم
عليهم فى الآفاق ، وأرشد إلى أمور ثلاثة :

(١) (ألم نجمل الأرض كفاتا . أحياء وأمواتا ؟) أى ألم نجمل الأرض مهاداً لسكم، فتكفتكم وتجمعكم فيها أحياء على ظهرها ، وأمواتا فى بطنها ، فالأحياء يسكنون فى منازلهم ، والأموات يدفنون فى قبورهم .

خرج الشعبي في جنازة فنظر إلى الجبَّان فقال : هذه كفات الأموات ، ثم نظر إلى البيوت فقال : هذه كنات الأحياء .

وَكَانُوا يَسْمُونَ بَقْيُعُ الْغَرُ قَدْ (مَقْبُرَةُ اللَّذِينَةُ ) كَفْتَةً لأَنَّهُ مَقْبُرَةً تَضْمُ اللَّوْتَى .

(۲) (وجعلما فیها رواسی شامخات ) أی وجعلنا جبالا ثوابت عالیات علی ظهرها ، لئالا تمید بکم .

وهذه الجبال متصلة بالطبقة الصوّانية التي هي أبعد طبقات الأرض عن سطحها وتلك الطبقة تضم في جواها كرة النار المشتعلة التي في باطها ، وظاهرها هذه القشرة التي نحن عليها .

(٣) (وأسقينا كم ماء فراتا) أى وأسقينا كم ماء عذبا فراتا تشربون منه ، إما آتياً من السيحاب الذى حفظته الجبال بارتفاعها ، و إما من العيون النابعات منه و يمدها الثلج الذى يذوب شيئا فشيئا فوق ظهر الأرض متنزلا إلى بطنها ، متجها إلى عيونها الجارية .

( ويل يومئذ المكذبين ) أي عذاب عظيم في الآخرة لمن كفر بهذه النعم .

انْطَلَقُوا إِلَى مَا كُنْتُمْ إِبِهِ تُكَلِّبُونَ (٢٩) الْطَلَقُوا إِلَى ظِلِّ فِي الْمَالِيَةِ وَلَا يُنْفِى مِنَ اللَّهَبِ (٣١) إِنَّهَا تَرْمِى فِي ثَلَاتَ ِ شُمَبِ (٣٠) لِأَظَالِيلِ وَلَا يُنْفِى مِنَ اللَّهَبِ (٣١) إِنَّهَا تَرْمِى بِشَرَدِ كَالْقَصْرِ (٣٣) وَأَيلُ يَوْمَئِذُ لِللَّهُ عَلَيْ لِللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ الللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللْهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ الللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ الللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلِي الللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ الللْهُ عَلَيْ الللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللْعَلَيْ اللْهُ عَلَيْ اللْهُ الْعَلَيْ عَلَيْ الللَّهُ عَلَيْكُولِ اللللْهُ عَلَيْ اللللْهُ عَلَيْ اللللْهُ عَلَيْ الللْهُ عَلَيْكُوا عَلَى اللْعَلَيْمِ عَلَيْ اللللْهُ عَلِي اللللْهُ عَلَيْمُ اللللْهُ عَلَيْمُ اللللْهُ عَلَيْمُ الللْهُ عَلَيْمُ اللللْهُ عَلَيْمُ الللْهُ عَلَيْمُ اللللْهُ عَلَيْمُ الللِهُ عَلَيْمُ اللللْهُ عَلَيْمُ الللِلْمُ الللْهُ الللللْهُ عَل

اِلْمُكَذَّبِينَ (٣٧) هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ جَمَعْنَا كُمُ ۚ وَالْأَوَّلِينَ (٣٨) فَإِنْ كَانَ لَـكُم ْ كَيْدٌ فَـكِيدُونِ (٣٩) وَ ْيل يَوْمَئِذِ لِلْمُكذَّبِينَ (٤٠) .

#### شرح المفردات

لاظميل: أى لايق من حر الشمس، والشرر: مايتطاير من النار، كالقصر: أى كالدار الكبيرة المشيدة، جمالة: واحدها جمل، فكيدون: أى فاحتالوا على ؟ يقال: كدت فلانا إذا احتلت عليه.

#### المعنى الجملي

بعد أن ذكر أن لعكذبين بالله وأنبيائه واليوم الآخر العذاب في يوم الفصل والجزاء — بين هنا نوع ذلك العذاب بما يحار فيه أولو الألباب ، ويخر من هوله كل مُخبت أو اب ، فأخبر بأنهم يؤمرون بالانطلاق إلى ما كانوا يكذبون به في الدنيا ، إلى ظل دخان جهنم المتشعب لكثرته وتفر قه إلى ثلاث شعب عظيمة ، وهو لا يظلّهم ولا يمنع عنهم حر اللهب المتكون من نار ترجى بشرر ، كا أنه القصر المشيد علوا وارتفاعا ، وكا أنه الجمال الصفر انبساطا وتفرقا عن غير أعداد محصورة ، وحركة عير معينة .

ولا شك أن هذا تشبيه على ما تعهده العرب إذا وصفت الأشياء بالعظم ، ألا تراهم يشبهون الناقة العظيمة بالقصركما قال :

فوقفت فيها ناقتي وكأنها فَدَن لأقضى حاجة المتلوِّم

ثم أخبر بأن الويل للمكذبين بهذا اليوم ، يوم لاينطقون من شدة الدهشة والحيرة ، ولا يؤذن لهم في الاعتذار فيعتذرون ، يوم يجمع الله الأولين والآخرين

فى صعيد واحد ، ويقال لهم على سبيل التأنيب والتقريع : إن كنتم تستطيعون أن تدفعوا عن أنفسكم شيئًا من العذاب فهلموا .

### الإيضاح

( انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون) أى يقول لهم خزنة جهنم حينئذ : اذهبوا إلى ما كنتم تكذبون به من العذاب في الدنيا .

ثم بين هذا العذاب ووصفه بجملة صفات:

- (١) (انطابقوا إلى ظلّ ذى ثلاث شعب) أى انطلقوا إلى ظل دخان جهنم المتشعب إلى ثلاث شعب: شعبة عن يمينهم، وشعبة عن شمالهم، وشعبة من فوقهم ؛ والمراد أنه محيط بهم من كل جانب كا جاء فى الآية الأخرى: «أَحَاطَ بهم شُرَادِقُهَا ».
  - (٢) (لاظليل) أى ليس بمظلّ فلا يقي من حر ذلك اليوم .

وفى هذا تهكم بهم ، ونفى لأن يكون فيه راحة لهم ، و إيذان بأن ظلهم غير ظل المؤمنين .

(٣) (ولايغنى من اللهب)أى ولا يدفع من حر النار شيئا ، لأنه فى جهنم فلا يظلهم من حرها ، ولا يسترهم من لهيبها كما قال فى سورة الواقمة : « فِي سَمُو مِر وَحَمِيمٍ ، وَظِلِّ مِنْ يَحْمُومٍ ، لاَ بَارِ دِ وَلاَ كَر يمٍ » .

ثم وصف النار التي تحدث هذا الظل من الدخان فقال :

( إنها ترمى بشرركالقصر.كا نه جمالة صفر ) أى إن هذه النار يتطاير منها شرر متفرق فى جهات كثيرة كا نه القصر عظها وارتفاعا ، وكا نه الجمال الصفر لونا وكثرة وتقابعا وسرعة حركة .

(و يل يومئذ المكذبين) بهذا اليومالذي لايجدون فيه لدفعالعذاب عنهم محيصا .

ثم وصف اليوم الذي فيه المذاب فقال :

(هذا يوم لاينطقون. ولا يؤذن لهم فيعتذرون) أى هذا يوم لا يتكلمون من الحيرة والدهشة ، ولا يؤذن لهم فى الاعتذار ، لأنه ليس لديهم عــذر صحيح ، ولا جواب مستقم .

وَفَدَ يَكُونَ الْمَرَادِ — إنهم لاينطقون بما يفيد فَكَا نَهُم لاينطقون ، وتقول العرب لمن ذكر ما لايفيد: ماقلتَ شيئا .

( و يل ومئذ للمكذبين ) بما دعتهم إليه الرسل ، فأنذرتهم عاقبته .

(هذا يوم الفصل) أى هذا يوم يفصل هيه بين الخلائق ، ويتميز فيه الحق من الباطل ، فيؤتى كل عامل جزاء عمله من ثواب وعقاب ، ويفصل بين العباد بعضهم مع بعض ، فيقتص من الظالم للمظلوم ، وترد له حقوقه .

ثم بين كيف يكون الفصل فقال :

(جمعناكم والأولين) أى جمعنا بينكم وبين من تقدمكم من الأم فى صعيد واحد ليمكن الفصل بينكم، فيقضى بهذا على هذا ، ولولا ذلك ما أمكن إذ لايقضى على غائب .

( فَإِنْ كَانَ لَــَمَ كَيْدَ فَـكَيْدُونَ ) أَى فَإِنْ كَانَ لَــَمَ حَيْلَةً فَى دَفْعِ الْمَذَابِ عَنَكُمْ فَا حَتَالُوا ، لتَخْلُصُوا أَنْفُسُكُمْ مِنَ الْعَذَابِ .

(ويل يومئذ للمكذبين) بالبعث لأنه قد ظهر لهم عجزهم و بطلان ماكانوا عليه في الدنيا .

ُ إِنَّ الْمُنَّقِينَ فِي ظِلاَلٍ وَعُيُونِ (٤١) وَفَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ (٤٢) كُذُو وَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ (٤٢) كُذُنِي كُذُوي كُذُو وَاشْرَبُوا هَنِيئًا مِمَا كُنْتُمُ تَعْمَلُونَ (٤٣) إِنَّا كَذَلِكَ نَجُزْي

الْمُحْسِنِينَ (٤٤) وَيْلُ يَوْمَئِذِ لِلْمُكَذَّبِينَ (٤٥) كُلُوا وَتَمَتَّمُوا فَلِيلاً إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ (٤٦) وَيْلُ يَوْمَئِذِ لِلْمُكَذَّبِينَ (٤٧) وَإِذَا قِيلَ لَمُمُمُ أَرْكُمُوا لاَيَرْ كَمُونَ (٤٨) وَ يُلِ يَوْمَئِذِ لِلْمُكَذَّبِينَ (٤٩) فَبِأَى حَدِيث بَعْدَهُ يُونِمِنُونَ ؟ (٥٠)

### شرح المفردات

ظلال: واحدها ظل ، وهو أعم من الني ؛ فإنه يقال ظل الليل وظل الجنة ، ولحكل موضع لم تصل إليه الشمس ظل ، ولا يقال في اللا لما زالت عنه الشمس ، و يعبر بالظل أيضا عن الرفاهية ، وعن العزة ، وعيون: أى أنهار، اركموا: أى صلوا، حديث: أى كلام .

### المعنى الجملي

بعد أن بين سبحانه ما يحل بالكفار من الخزى والنكال وم القيامة — أعقبه بذكر ما يكون للمؤمنين من السعادة والكرامة حينئذ، فهم يكونون في ترف ونعيم ويأكلون فواكه مما يشتهون، ويقال لهم : كلوا واشر بوا هنيئا بما قدمتم في الأيام الخالية، وهذا جزاء كل محسن لعمله.

ثم خاطب المَكذبين مهدِّدا لهم فقال: «كُلُوا وَ تَمَتَّمُوا قَلِيلاً » ولا نصيب للكم في الآخرة ، لأنكم كافرون ،

ثم ذكر أن الكفار إذا أمروا بطاعة الله والخشوع له أبوا وأصروا على ماهم عليه من الاستكبار فويل لهم مما يعملون ، و إذا لم يؤمنوا بالقرآن والنبى الذى جاءبه مع تظاهر الأدلة على صدقه ، فبأى كلام بعده يصدقون ؟ .

## الإيضاح

( إن المتقين في ظلال وعيون) أى إن المتقين في ظلال ظليلة ، وكن كنين ، وعيون وأسهار، أى في ظلال الأشجار وظلال القصور ، فلا يصيبهم أذى حرّ ولاقرّ، بخلاف السكافرين فإنهم في ظل ذى ثلاث شعب لاظليل ولا يغنى من اللهب ، كما تقدم .

وَنَحُو الْآيَةِ قُولُهُ فِي سُورَةِ بِسَ : ﴿ هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلِالَ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَّـكِنُونَ ﴾ .

( وفوا كه مما يشتهون ) أى ولديهم فواكه يأكلون منها كما اشتهت نفوسهم لايخافون ضرها ولا عاقبة مكروهها .

(كلوا واشر بوا هنيئًا بما كنتم تعملون) أى ويقال لهم: كلوا أيها الأبرار من هذه العواكه ، واشر بوا من هذه العيون كلما شئتم أكلا هنيئا خالص اللذة ، لايشو به سقم ولا يكدره تنغيص، وهو دائم لكم لايزول ولا يورثكم أذى فى أبدائكم جزاء بما عملتم فى الدنيا من طاعة الله ، واجتهدتم فيا يقر بكم من رضوانه .

(إنا كذلك نجزى المحسنين) أى إناكا جزينا هؤلاء المتةين بما وصفنا من الجزاء على طاعتهم إيَّانا فى الدنيا — نجزى أهل الإحسان لطاعتهم وعبادتهم لنا، فلا نضيع لهم أجرا، كما قال: « إِنَّا لاَ نُضِيعٌ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلاً » .

( و يل يومئذ المكذبين ) أى و يل للذين يكذبون ما أخبر الله به من تكريم هؤلاء المنقين بما أكرمهم به يوم القيامة .

ثم خاطب المـكذبين مهدداً لهم فقال:

(كلوا وتمتموا قليلا إكم مجرمون) أي كلوا بقية آجالكم ، وتمتموا بقية أعماركم

وهى قليلة المدى ، وسنستن بكم سنة مَن قبلكم من مجرمى الأمم الخالية التي مُتعت إلى حين ، ثم انتقمنا منهم بكورهم وتكذيبهم لرسلنا .

( ويل يومئذ للمكذبين ) الذين عرضوا أنفسهم للمذاب الدأئم بالتمتع القليل ، وكذبوا بما أخبرهم الله أنه فاعل بهم .

( و إذا قيل لهم اركموا لايركمون ) أى و إذا قيل لهؤلاء المكذبين اعبدوا الله وأطيعوه واخشوا يوما تتقلب فيه العلوب والأبصار ، استكبروا وأصروا على عنادهم . روى أن النبى صلى الله عليه وسلم أمر ثقيفاً بالصلاة ، فقالوا لانحبوا ( لاتركع ) فإنها سُبَّة علينا ، فقال عليه السلام « لاخير فى دين ليس فيه ركوع ولا سجود » .

وروى ابن جرير عن ابن عباس أنه قال : إنما يقال هــذا في الآخرة حين نُدعوْن إلى السجود فلا يستطيعون ، من جرّاء أنهم لم يكونوا يسجدون في الدنيا ـ

( ويل يومئذ للمكذبين ) بأوامر الله ونواهيه .

و بعد أن بالغ فى زجر الـكفار بما تقدم ذكره ، وحث على الانقياد للدين الحق ختم السورة بالتعجيب من هؤلاء المشركين الذين لم يسمعوا نصيحة الداعى ، ولم يتبعوا عظاته ، وما فيه رشدهم وصلاحهم فى آخرتهم ودنياهم فقال :

( فبأى حديث بعده يؤمنون ؟ ) أى إذا لم يؤمنوا بهذه الدلائل على تجلّيها ووضوحها ، فبأى كلام بعد هذا يصدقون ؟

فالقرآن السكر يم جامع لأخبار الدارين ، مبين لأحوال النشأتين على نمط بدَّبع تؤيده الحجج القاطعة ، وتدعمه البراهين الناطقة .

وقصارى ذلك — إن القرآن قد اشتمل على البيان الشافى والحق الواضح، فما بالهم لايبادرون إلى الإيمان به قبل الفوت وحلول الموت ، وعدم الانتفاع بعسى ولمل وليت .

والحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله أجمعين .

# ما اشتملت عليه السورة الكريمة من المقاصد

#### حوت هذه السورة المقاصد الآتية :

- (١) الإخبار بأن يوم الفصل آت لاشك فيه ، وقد أكد ذلك بالقسم علائكته الكرام .
  - (٢) وعيد الكافرين بأنه سيستن بهم سنة الأولين من المكذبين .
  - (٣) تو بيخ المكذبين على نكران نعم الله عليهم في الأنفس والآفاق .
    - (٤) وصف عذاب الكافرين بما تشيب من هوله الولدان .
- (ه) وصف نعيم المتقين وما يلفونه من الكرامة فى جنات النعيم ، ويتخلل ذلك وصف خلق الإنسان والأرض والجبال ، وبيان عظمة الخالق وكمال قدرته .

وصل ربنا على عبدك ورسولك محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم .

وكان الفراغ من مسودَّة هذا الجزء بمدينة حلوان من أرباض القاهرة قاعدة الديار المصرية في الثاني من ذي القعدة من السنة الخامسة والستين بعد الثلثمائة والألف من الهجرة النبوية المباركة، فلله الحمد والمنة .

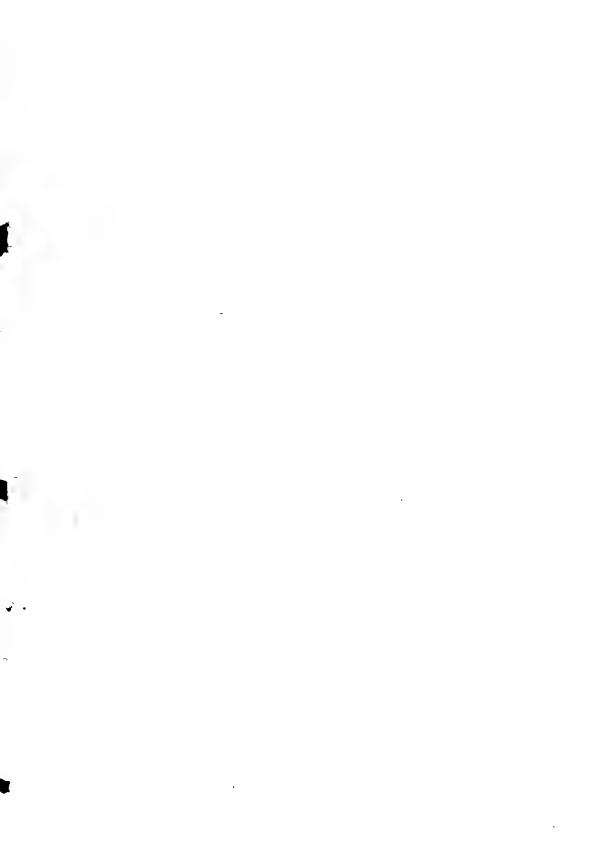

| (*)         | اهم المباحث العامة التي في هذا الجزء                          |        |
|-------------|---------------------------------------------------------------|--------|
|             | المحث                                                         | الصفحة |
|             | تمحيد الله نفسه وبيان أنه خالق الخلق والمتصرف في اللك .       | ٤      |
| ٠.          | نظام الجاذبية البديع بين أجرام الأرضين والسموات بروي          | ٦      |
| . Ý         | الـكواكب زينة للسماء الدنيا وسبب لتكوَّان الأرزاق. ويو        | ٨      |
| - 2         | وصف النار بما تشيب من هوله الولدان .                          | ١.     |
| t de        | سؤال الزبانية المشركين بقولهم: ألم يأتكم رسل ينذرونكم؟ الله   | 11     |
|             | تهديد الشركين بأنه عليم بما يصدر منهم في السرا والعلن .       | 14     |
| - i         | تنبية العباد على نعمة المتظاهرة عليهم.                        | 10     |
| 5. f a. f   | في الحديث « إن الله يحب العبد المؤمن المحترف » . ين المهدد    |        |
|             | تحويف المشركين محلول العداب بهم كما حل بمن قبلهم.             | 17     |
|             | صرب المثل المبين لحالى المشرك والموحد .                       | 19     |
|             | الإنسان كنود لنعمة ربه .                                      | 44     |
| لأنجيركم من | أمره صلى الله عليه وسلم أن يقول للكافرين : هلاكي أو رحمتي ا   | 45     |
| ·           | عداب الله .                                                   | 4.0    |
|             | خلاصة ماحوته هذه السورة .                                     | Y-0 -  |
|             | الإقسام بالقلم وما يسطر به من الكتب .                         | **     |
|             | ماضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم خادما ولا امرأة .          | 47     |
| المشركين .  | تقوية قلب الرسول صلى الله عليه وسلم ودعوته إلى التشدد مع قومه | ٣٠     |
| 7.0         | الـكذب أس المعايب.                                            | 41     |
| -get-       | وعيد الكذاب النمام .                                          | ٣٣     |
|             | في أيّ أرض كانت ألجنة التي ذكرت في الكتاب الكريم ؟            | 40     |
|             | جزاء أصحاب الجنة على حرمانهم للفقراء .                        | 2      |
| 3.4         | كيف يسوسي بين المطبع والعاصى ؟ .                              |        |
|             | سد طرق الحجاج على الشركين.                                    | 24     |

تحويف المشركين بما في قدرته تعالى من القهران ٤٤

ذكرُ الشبه التي ربماً تكون مانعة لهم من قبول الحق. ٤٦

ماجاء من الأحاديث في الإصابة بالمين . في الأحاديث في الإصابة بالمين . ٤٨

```
الصفعة المبعث
```

٨٤ ماتضمنته هذه السورة من موضوعات.

ميان أن يوم القيامة حق لاشك فيه .

٥١ تفصيل ماتزل بكل أمة من العذاب.

٣٥ الشهور أن الناس كلهم من سلائل نوح وذريته .

ع. تفاصل أحوال يوم القيامة .

٥٦ ماأعده الله لَن أُعطَى كتابه بيمينه .

مايتمناه من أوتى كتابه بشماله وجزاؤهم .

٩٠ العرب تكني بالسبعة والسبعين والسبعمائة عن الكثرة .

٦١ تعظيم القرآن والرسول المنزل علية .

٣٢ محمد صلى الله عليه وسلم لايستطيع أن يفتعل القرآن .

ع. ماتضمنته هذه السورة الكريمة .

٣٦ كان الشركون بقولون: ماهذا العذاب الذي يخو"فنا به مجمد؟.

٧٧ مقام القدس الإلهي بعيد المدي عن مقام العباد .

بيانُ أن يوم القيامة آت بأهواله لاشك فيه .

٦٨ تمني الكافر الفداء بالعزيز لديه من مال ووله .

٧٠ المؤهلات التي توصل المرء إلى المراتب العلى :

٧٧ أثر عن السلف أنهم كانواكثيري الوجل والخوف من يوم القيامة .

٧٤ أم الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدع المشركين وشأنهم حتى يأتى اليوم الموعود.

٧٦ يخرج الكافرون من الأجداث سراعا يسابق بعضهم بعضا .

٧٧ خلاصة ماحوته هذه السورة الكريمة .

٧٨ إنذار نوح لقومه وتخويفهم بحلول العذاب بهم .

٧٩ - تفصيل مآأنذرهم به .

٨٠ صلة الرحم تزيدً في العمر .

۸۱ شکوی نوح لربه أنه أنذر قومه فعصوه .

٨٣ وعد نوح لقومه بسعادة الدنيا والدين إذا آمنوا .

٨٥ توجيه أنظارهم إلى بدء خلقهم.

٨٦ تعداد النعم التي أنعم بها على الإنسان .

٨٧ الأصنام الي كانت تعبدها العرب.

٨٩ جزاء قوم نوح بالغرق على عصياتهم .

٩١ مقاصد هذه السورة.

```
المفحة المجث
```

٣٠ - تسمية السور بأسماء تدعو إلى النظر والاعتبار . .

ع م ماجاء عن الجن من السمعيات التي لادليل عليها من العقل . ..

٩٦ الساحية تتخذ للحاجة إليها.

٨٨ مقال الجن حين بعث محمد صلى الله عليه وسلم .

١٠١ الحصب والسعة في الرزق لاتوجد إلا إذا وجدتُ الطمأ نينة والعدل ويزول الظلم.

١٠٥ أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقول للناس لاعلم له يقيام الساعة .

٣٠١ أَلَايَة : فلا يظهر على غيبه أحدًا ، تدل على إبطال السُّكهانة والتنجيم والسحر.

١٠٧ الرسول المرتضى يعلم بعض الغيوب بالوحى .

١٠٨ ماتضمنته هذه السورة.

١١٠ أول ماجاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم خافه وظن أن به مسامن الجن

١١١ أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بقيام الليل وبترتيل القرآن .

١١٢ كيفية عجيء الوحي .

١١٣ أمره صلى الله عليه وسلم بمداومة الذكر والإخلاص في العبادة .

١١٥ حسن معاملة الناس .

١١٦ ألوان العداب الني أعدت للمكذبين .

١١٩ التحفيف من قيام الليل للأعدار التي تحيط بهم.

١٢١ مايفعل بعد الترخيص .

١٣٣ ماجاء في هذه السورة من أوامر وأحكام.

١٢٥ خوف النبي صلى الله عليه وسلم من الملك عند بدء الوحمي .

١٣٧ ماقاله علماء الاجتماع في حكمة النظافة في البدن والثوب .

١٧٧ مايصادف الداعي للخير من العقبات .

٩٣٩ ماقاله الوليد بن المغيرة حين سمع القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم .

١٣٠ تهديد الوليد بن المغيرة .

١٣٧ ذكر ماسيفعل به يوم القيامة .

١٣٣ مااستنبطه الوليد من النرّ هات والأباطيل؛

١٣٥ ماقاله أبو جهل حين سمع قوله تعالى عليها تسعة عشمر .

١٣٧ مايعلم جنود ربك إلا هو . . .

١٣٨ قال أبو جهل : أما لرب محمد أعوان إلا تسعة عشر ؟ .

١٤١ أسباب إعراض المشركين عن القرآن .

١٤٣ ما كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم عند قراءته لآية: هوأهل التقوى وأهل المغفرة.

مفحة المبع

١٤٦ ماقاله عدى بن ربيعة لما أخبر بيوم القيامة .

قال الفرَّاء : مامن نفس برَّة ولا فاجرة إلا تلوم نفسها .

دليل القدرة على جمع العظام وتأليفها وإعادتها إلى الوضع الأول . . . .

١٤٨ علامات يوم القيامة . ﴿ ١٤٩ يَخْبُرُ المُرْءَ يُومُ القيامَةُ بَحْمَيْتُمْ مَاعَمُلُ .

ا ١٥١ تعليم الله رسوله كيف يتلق الوحى .

١٥٢ تواترت الأحاديث الصحيحة برؤية المولى يوم القيامة .

١٥٤ الدليل على صحة العث .

١٥٥ العرب تحذف من المكلام مايدل عليه .

١٥٧ ماقاله النبي صلى الله عليه وسلم لأبي جهل .

١٥٨ كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا قرأ: أليس ذلك بقادر: سبحانك الملهم وبلي

١٦١ ماقاله عداء طبقات الأرض في وجود الإنسان على ظهر البسيطة .

الناس فريقان شاكر وكفور . ١٦١ الهداية الطريقي الحير والشر .

١٩٣ ماأعده الله للشاكرين من شراب شهى ولياس بهى .

١٦٥ وصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإحسان إلى الأرقاء ،

١٩٦ القلب إذا سر استنار الوجه . ﴿ ﴿ ١٦٨ وَصَفَ شِرَابِ المُتَقَيِّنُ وَأُوانِهُمْ .

١٧٠ ماقاله المأمون ليلة زفافه ببتوران بنت الخسن بن سهل . ٠

١٧١. التحلي يختلف باختلاف العادات والطبائع .

١٧٢ مايلقاه السعداء من الكرامة كان جزاء لهم على أعمالهم :

١٧٤ أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالصِير على أذى تومه .

نهيه صلى الله عليه وسلم عن أتباع الآثمين والكافرين .

١٧٦ جرت سنة الله ببقاء الأصلح وإهلاك ماعداه .

ا تخويف أك كفار بمنا حصل لمن قبلهم من الكفار المسكذبين للرسل.

١٧٧ ماتضمنته السورة من المقاصد .

١٧٩ أقسم الله سبحانه بطوائف من الملائكة إن ماوعدتم به حق . ﴿

١٨٣ كُذِكُيرِ الإنسان بالنعم التي تترى عِليه .

١٨٦ وصف العذاب الذي يكون للمكذبين يوم القيامة .

١٨٩ وصف ما يكون للمؤمنين من السعادة والسكراءة في هذا الميوم.

١٩٠ ماقاله النبي صلى الله عليه وسلم لتقيف حين أمرهم بالصلاة

الفرآن الكريم اشتمل على البيان الشافي والحقُّ الواضع . ﴿

. ١٩١٠ مااشتمات عليه السورة الكرعة من المفاصد .